nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# علم نكس النمو

قضايا ومشكلات

**دكتور** محمد محمد السيد عبد الرحيم

م<del>کتبـة زوـراءالفـرق</del> ۱۱۲ خـــارع محمد فریــد ــ الْفَاِهــو<del>قِ</del> ت / ۳۹۲۹۱۹۲

### حقوق الطبع محفوظة

علم نفس النمو فضايا ومشكلات

الدكتور / محمد محمد السيد عبد الرحيم

۲۸۸ صفحة

Y ... / 1 AYY9

(I.S.B. N. 977-314-114-4)

7..1

الأولى

مكتبة زهراء الشرقية

١١٦ شارع مجمد فريد - القاهرة

القاهرة - جمهورية مصر العربية

**4919197** 

*T9779.9 - 7979197* 

اسم الكتساب :

اسم المولسف:

عدد الصفحات:

رقم الإيداع:

الترقيم الدولسي :

سنة النشسر:

الطبعسة :

النسائسس :

البعسنوان:

البلد :

تليــفون:

فاكس :

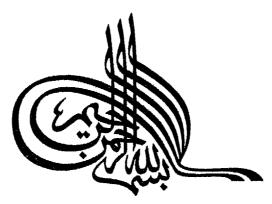

﴿ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقْكُم مِنْ ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ فَعْفِ قُوَّةٌ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

ريان العظنيم العظنيم

(سورة الروم: آية ٤٠)



# إهلاء

إلى أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم،

إلى زوجتي وابنتاي الناميتين: ريمام ومي،

أهدي هذا الكناب



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تقديم



#### تقديم

عندما أتقابل مع شخص ما لأول مرة ويسألني عن عملي، أجد أمامي فرصة للاختيار من بين عدة بدائل. فإذا أجبت: "أنني متخصص في علم النفس"، يكون رد فعله المعتاد هو التراجع المغلف بالمرح. فقد يرجع هذا الشخص خطوة صغيرة إلى الوراء، أو يبتسم بصورة أو بأخرى، أو أن يعلق على إجابتي بكلمات من قبيل "حسنا، أرجوك لا تحللني نفسيا !!". أما إذا أجبت: "بأنني متخصص في علم نفس الطفل"، فإن رد فعله يكون مختلفاً تماماً. فإذا ما كان لدي هذا الشخص أطفال أو يتوقع أن يكون لديه طفلاً، فكأنني في هذه الحالة أتحدث عنهم. ويصبح رد الفعل الدائم هو أن يشرع فورا في طرح بعض الأسئلة التي تأخذ – في الغالب – صيغة عملية من قبيل:

- > زوجتي أجنبية، فهل يجب أن نتحدث مع طفلنا باللغتين العربية والأجنبية معا، أم نقتصر على لغة واحدة في السنوات الأوليم من عمر الطفل؟
- ◄ طفلي في عامه الأول، وتخطط زوجتي للعودة إلى عملها، هــل في هذا خطورة على نفسية الطفل؟ وكيف يمكن أن نوفر للطفل رعاية تربوية جيدة؟ وهل من الممكن أن نوفر مثل هذه الرعاية بطريقة أو بأخرى؟

- ◄ ابني في الثالثة عشر من عمره، ولديه تبــول لا أرادي، مـاذا أفعل؟
- ◄ هل الجلوس أمام التليفزيون فترات طويلة ضار للأطفال؟ ومـــا
   هي الفترات المناسبة التي يجب أن نترك أطفالنا فيها لمشاهدته؟
- ◄ نحن سعداء بابننا الصغير، فقد بدأ الكلام عند بلوغـــه الشهر التاسع، والآن عمره عامين وبدأ يثرثر ببعض الجمل. فهل هــذا يعني أنه فائقاً عقلياً؟ وهل توجد برامج جيدة للأطفال الفـــائقين نتاسب معه؟
- ◄ اعتقدت أن طفلي سوف يصبح هادئا مع التقدم في العمر، ولكنه أثبت أني كنت مخطئ، فهو حاد الطبع، ولا يحتفظ بهدوئه إلا فترات قصيرة، فهو أيضا دائم الحركة والشجار مع أخوته، وكدت أجن منه، ماذا أفعل؟

والحقيقة أن جميع هؤلاء الأشخاص - الذين يوجهون لي مثل هذه الأسئلة السابقة - مهتمين بشكل حقيق ي بأطفالهم، وبتأثير القرارات التي قد يأخذونها بشأن تربيتهم، ومدي تأثير ذلك على شخصية هؤلاء الأطفال عندما يصلوا إلى مرحلة الرشد.

ويشير الواقع إلى أن معظم الأشخاص - أصحاب الأسئلة السابقة - يريدون إجابات مختصرة، وفي كلمات قليلة، ويفضلوا أن تكون الإجابة بـــ"نعم" أو "لا"، أو "هذا ما يجب عليك عمله". ويمكن لي بين الحين والأخر أن أقدم مثل هذه الإجابات، ولكنني في معظم الأحيان أتزرع بالحكمة، لأنني ببساطة لا أعرف كل شئ، أو أنني أعرف الشيء القليل عن موضوع ما. أو أن المعلومات المتوافــرة عن الموضوع - أو السؤال - كثيرة ومتشابكة إلى الدرجــة التــي

يصعب معها تقديم إجابة مختصرة، ولكي اقدم إجابة حقيقية كاملة على أن اقدم مقرر مختصر في نظريات النمو، ومعلومات عن نمو الطفل، حتى تكون الإجابة في سياقها المناسب.

وبعد ... دعني أوجه إليك عزيزي القارئ دعوة مفتوحسة لدراسة موضوع شيق وساحر وجذاب ألا وهسو موضوع نمو الأطفال.

من المؤسف حقاً - أنني لا أعرفك شخصياً، ولكن سوف أحاول قدر استطاعتي - أن أقيم حواراً معك من خلل هذا الكتاب، محاولاً في الوقت نفسه أن أجعلك من المتحمسين لهذا النوع من الدراسة. فمن أهدافي، محاولة أن أنقل إليك الإحساس بالإثارة والمتعة المرتبطة بالبحث العلمي، وأنقل إليك -أيضاً الطريقة التي يفكر بها علماء النفس، وأنواع الأستلة التي يطرحونها، والطرق المنهجية التي يتبعونها في محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة. فالتفكير السيكولوجي مثله مثل قصة بوليسية، يتوصل به الباحث إلى مفتاح اللغز بعد جهد وتعب، وبكثير من العمل والمثابرة.

أريد منك أيضاً أن تتكون لديك أرضية معرفية راسخة -بعد قراءة هذا الكتاب في مجال نمو الأطفال. وأن تعرف منذ البداية أن هناك كم كبير من الحقائق والمعلومات والملاحظات تم تجميعها في هذا المجال، وأن هناك -أيضاً - كثير من القضايا والمشكلات التي لا نعرفها أو لا نفهمها. وكل ما أرجوه أن تساعدك المعارف المتضمنة في هذا الكتاب على نموك المهني، إذا كنت تخطط العمل

مع الأطفال، وأن تكون تلك المعارف مفيدة أيضاً في تعاملك مع الطفالك داخل أسرتك الصغيرة.

و الكتاب الذي بين يديك ينتظم في ستة فصول:

نعرض في الفصل الأولى بعض القضايا الأساسية في دراسة النمو من قبيل: ما الذي يجب علينا دراسته في علم نفس النمو؟ وما العوامل الرئيسية المؤثرة في النمو؟ وما طبيعة التغيرات النمائية؟ ثم نسبتعرض بعد ذلك، وبشكل موجز، النظريات التي تفسر النمو (البيولوجية، والتعلم، والتحليل النفسي، والنمو المعرفيي)، ونستخلص بعد عرض النظريات نتيجة مؤداها أن هذه النظريات تتكامل فيما بينها لفهم النمو الإنساني. ونعرض أخيرا للطرق المختلفة في دراسة النمو الملاحظة، الاستبيان، المقابلة، الطريقة المستعرضة، الطريقة الطولية، الدراسات الارتباطية، التجربة، شبه التجربة) موضحين كل طريقة بالأمثلة الشارحة كلما أمكن.

أما الفصل الثاني فيتساول الخصائص الأساسية لنمو الإدراك الحسي، ثم نتتبع نمو الحواس المختلفة (البصر، والسمع، والشم، والتنوق) ونعرض بعد ذلك فكرة تكامل المعلومات عن طريق عدة حواس. ونختتم الفصل بالإشارة إلى الفروق الفردية في الإدراك من خلال استعراض بعض أساليبه (التروي/الاندفاع، الاستقلال/الاعتماد على المجال).

ويتناول الفصل الثالث مظهرا أساسيا من مظاهر النمو الاجتماعي للطفل، ألا وهو سلوك التعلق سواء بأحد الوالدين أو بكليهما، أو بالآخرين بشكل عام. ثم نعرض لنماذج للتفاعلات الاجتماعية الإيجابية من خلال مناقشة علاقة الصداقة ونموها لدى الفرد. ونعرض أيضا لنماذج من التفاعلات الاجتماعية السلبية كالعدوانية والتنافس الذي يحمل معنى الصراع الاجتماعي.

وفي الفصل الرابع استعرضنا النمو العقلي للطفل في إطار نظريــة "بياجيه"، موضحين الأســـس البيولوجيـة والفلسـفية لنظريته، والمفاهيم التي نحتها للتعبــير عـن أفكـاره واستنتاجاته. وننتقل بعد ذلك إلى عرض لمراحل النمـو العقلي، ونستعرض بعدها نمو "مفهوم العــدد" كمثـال لنمو المفاهيم المعرفية الكثيرة التي تتبعها "بياجيه".

أما عن الفصل الخامس، فقد تناولنا فيه نمو الشخصية، محاولين الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما الذي نعنيه بالشخصية؟ ولماذا ندرس الشخصية؟ منتقلين بعد ذلك إلى عرض التوجهات النظرية الأساسية في دراسة الشخصية (التوجه البيولوجي، والتوجه السلوكي، والتوجه الدينامي) ومعقبين على كل نظرية باستعراض جوانب القوة والضعف في كل منها.

ويتناول الفصل السادس والأخير عرض مشكلة نمائية هامة، وهي مشكلة "التخلف العقلي"، متناولين في عرضنا

التعريف، والتصنيف، والخصائص النفسية والعقلية للمتخلفين عقلها.

وقد ذيلقا الكتاب بثبت للمصطلحات الإنجليزية الواردة فيسي متن الكتاب، والمقابل العربي لكل مصطلح، راجين أن يفيد طلاب العلم المهتمين بمجال النمو.

القاهرة في
 القاهرة في
 ارمضان 1421
 اديسمبر 2000

# الفصل الأول قضايا أساسية ونظريات رئيسية

مقدمة

أولاً: الوصف والتفسير

ثانياً: القضايا الأساسية

ثالثاً: نظريات النمو



# الغصل الأول قضايا أساسية ونظريات رئيسية

#### مقدمة:

يعد الوصف (1) الجيد لأية ظاهرة طبيعية كانت أم إنسانية، هو المهمة الأولى للعلماء، أما المهمة الثانية فهي عملية التفسير (2)، ويحاول علماء "علم نفس النمو" تحقيق كلتا المهمتين. فنحن في حاجة إلي وصف النمو للإجابة على السؤال الأساسي الأول: مناذا يحدث في النمو؟ وإلى تفسير النمو للإجابة على السؤال الأساسي الشوال الأساسي الثانى: لماذا يحدث النمو بالطريقة التي يحدث بها؟

وسنتناول في الفصل الحالي مسألة الوصف والتفسير، تسم نتقل معك إلي إثارة بعض الأسئلة الرئيسية من قبيل: ما الذي يجب علينا در استه في علم نفس النمو؟ ما هي العوامل الرئيسية المؤترة في النمو؟ ما طبيعة التغير النمائي؟ ونستعرض بعد ذلك النظريات الأساسية التي تصدت لوصف وتفسير النمو (النظرية البيولوجية، نظريات التعلم، نظرية التحليل النفسي، نظريات النمو المعرفي)، ونختتم الفصل بعرض موجز للطرق المختلفة لدراسة النمو، والتي عن طريقها يمكن لنا التوصل إلي إجابات عن الأسسئلة الرئيسية، التي أشرنا إليها منذ عدد قليل من السطور.

<sup>(1)</sup> Describing

<sup>(2)</sup> Explaining

## أولاً: الوصف والتفسير:-

تعد محاولة الوصف -كما سبقت الإشارة - المهمة الأولى لأي محاولة علمية، وذلك للإجابة على السؤال السني يبدأ باداة الاستفهام "ما" أو "ماذا"، ماذا يمكن أن نلاحظه لدي الأطفال، وما هي الطريقة التي يتغيرون بها (أو يظلوا كما هم) عبر الخمسس أو الثماني عشرة عاماً الأولى من حياتهم؟ ما هو الطبيعي أو العسادي أو المتوقع في سن معينة؟ ما هي أنماط التغير المتعلقة بساللعب أو بتكوين الصداقات؟ كيف يحدث التحول الكبير حلى سبيل المثال منذ السن الذي يحبو فيه الطفل إلى أن ينطق بجملة مكونة من كلمتين؟ ما الذي يمكن أن نكتشفه عند ملاحظة أطفال أسرع أو أبطأ في نموهم؟

إن الذي نريده من إثارة مثل هذه التساؤلات، هـــو محاولــة التوصل إلى بعض الحقائق عن أوجه التشابه بين الأطفال، وكذلــك أوجه الاختلاف بين طفل وآخر.

والحقيقة، أن معظم البحوث التي تمت على الأطفـــال، قـد هدفت إلى مجرد الوصف، وهي ليست مهمة سهلة، فالوصف الجيد أصعب بكثير مما يمكن أن تتخيله، ومازلنا في كثير من جوانــب النمو- بعيدين بشكل كبير عن الوصف الجيد.

وعلى الرغم من أهمية الوصف الجيد للنمو، فإنه ليس كافياً. فالمهمة الأساسية الثانية -كما سبقت الإشارة في صدر هذا الفصل- هي الإجابة على سؤال: لماذا يتغير الأطفال؟ لماذا يختلف الأطفال

فيما بينهم في بعض الخصائص؟ فالإجابات عن تلك الأسئلة وغيرها يدخل في نطاق مهمة التفسير، أي تفسير النمو.

وتقوم النظرية -أية نظرية- بمهمة التفسير، فالنظرية الجيدة لا تقوم بمجرد الربط بين العديد من المعلومات الوصفية المتفرق... وإنما تهدف بالإضافة إلى ذلك إلى الوصول لمبادئ عام... تحكم وتفسر النمو. وفي إطار تلك المبادئ ربما تصبح لدينا القدرة علي النتبؤ<sup>(3)</sup> بانماط سلوكية معينة لم نلاحظها من قبل. أو ربما نصبح قادرين على ابتكار طرق للتدخل الفعال في حياة الأطفال، نتجنيب بها المورق المخرجات أو النتائج غير المرغوب في...ها للسلوك.

توجد إذن علاقة حميمة بين النظرية والبحوث الوصفية، حيث لا يقتصر دور الباحث في حقل الوصف، والذي قد يستغرق وقتاً طويلاً، على مجرد أن يقف ذات صباح ليقول: حسناً، أظن أنني قضيت هذا الوقت في محاولة لاستكشاف لماذا تبدو الأشياء على ما هي عليه. فالنظرية لا تتكون فجأة، وإنما تتكون أحياناً منذ البدايات المبكرة على شكل نموذج، تتحدد ملامحه رويداً رويداً، وأحياناً أخرى على شكل توقعات، أو افتراضات، أو معتقدات ضمنية غير واضحة المعالم. وفي مجال علم نفس النمو، يكون العمل الذي يقوم به الباحث في النمو فعالاً، عندما يتمكن من خلاله من الإجابة عن الأسئلة أو القضايا الأساسية.

<sup>(3)</sup> Predict

## ثانياً: الأسئلة الأساسية:-

### ما الذي يجب علينا دراسته؟

هذا هو السؤال الأساسي الأول، والذي يتعلق بماذا يجب أن ندرس. فهل نركز على الأنماط النمائية المشتركة لدي جميع الأطفال؟ أم نركز على الفروق الفردية فيما بينهم؟

وكما ذكرت سابقاً، فكلا السؤالين يمثلان مظاهر ممكنة فصي مهمة الوصف، ولكن يميل بعض الباحثون إلى التركيز على أحصد السؤالين دون الآخر. ووفقاً لمصا أشار إليه "إلينور ماكوبي" السؤالين دون الآخر. ووفقاً لمصا أشار اليه "إلينور ماكوبي" Maccoby, E. 1984) فإن الباحثين الذيصن يدرسون السلوك الاجتماعي والسلوك الشخصي، يركزون غالباً على الأسئلة المتعلقة بالفروق الفردية، في حين يركز الباحثون الذين يدرسون التغيرات الجسمية، واللغة، والإدراك، والجوانب المعرفية العامة بركسزون بالدرجة الأولى على أوجه التشابه بين الأطفال، محاولين التوصيل إلى المعايير النمائية التي تجعل الأطفال متشابهين، فهم يبحثون على وجه الخصوص - في الأساليب أو الطرق التي تجعل الأطفال ينمون ويتغيرون بنفس ترتيب المراحل النمائية.

## ما هي العوامل الرئيسية المؤثرة في النمو؟

يثير السؤال الأساسي الثاني واحدة مسن القضايا النظرية الأساسية في علم نفس النمو. ويمكن صياغة هذا السؤال في الأساسية: هل التغير الذي نلاحظه في الأطفال عسبر الزمسن

ناشئ من عوامل داخلية (4) أم من عوامل خارجية (5)؟ وبعبارة أخرى، هل نمو الطفل بالطريقة التي يبدو عليها يرجع إلى النمط البيولوجي الداخلي ككائن عضوي (6)، أم أن الطفل يتشكل في ضدوء الخبرات التي يتعرض لها في البيئة المحيطة به؟ (مثل، حسب أو عدم حب الوالدين، الألعاب، الخبرات المدرسية، الصداقات، الرعاية الأسرية،....الخ)؟

يشار إلى الخــلاف السابق الحيانا بــ"الجـدل بين الطبيعة (7) التربية (8) أو بــ"قضية الوراثة (9) في مقابل البيئــة (10)". وقد تناول علماء النفس هذا السؤال بالجدل والنقاش لعدة ســنوات، وكأن الإجابة هي اختيار جانب دون الآخر، وليس الاثنـان معـاً. ويوجد عدد قليل من علماء النفس حتــى الآن عطرحون هـذا السؤال، ويحاولون الإجابة عليه بــ"أبيض أو أسود"، وبدلاً من ذلك أصبحنا مؤخراً منشغلين ببعض التغيرات الهامة في العلم، بالإضافة إلى موضوع الطبيعة/التربية.

<sup>(4)</sup> Internal

<sup>(5)</sup> External

<sup>(6)</sup> Organism

<sup>(7)</sup> Nature

<sup>(8)</sup> Nurture

<sup>(9)</sup> Heredity

<sup>(10)</sup> Environment

#### التفاعل بين الوراثة والبيئة:

القضية الآن عند معظم الباحثين، هي محاولة فهم الإسهام النسبي لكل من المؤثرات الداخلية والمؤثرات الخارجية في تشكيل أي سلوك، وكذلك محاولة فهم التفاعل بين تلك المؤثرات. ويوجد الآن محاولات جيدة لإثبات أن المؤثرات الداخلية والخارجية ليست مضافة إلي بعضها البعض، بل متداخلة بطريقة معقدة إلي أقصد درجة، حيث يختلف تأثير الخبرة الواحدة (أي نفس الخبرة) اختلاف حقيقياً، عندما يتعرض لها أطفال لديهم أنماط وراثية مختلفة، أو أطفال في أعمار مختلفة.

وقد قدمت "هورويتز" Horowitz الطريقة التي تتفاعل بها كل من المؤتسرات الداخليسة والمؤتسرات الطريقة التي تتفاعل بها كل من المؤتسرات الداخليسة والمؤتسرات الخارجية. فقد أوضحت أنه بإمكاننا تصنيف الأطفال حديثو السولادة وفق متصل يتضمن تلك المؤثرات، وقد أطلقت علسسى المؤتسرات الداخلية مصطلح "القابلية للتأثر" (11)، ويشير هذا المصطلح إلسى النشاط الجسمي العام عند الميلاد. فالطفل المبتسر (12) (الذي يولسد ناقص الوزن قبل الموعد الطبيعي للولادة)، على سبيل المثال، لديسه قابلية عالية للتأثر. أما الطرف الأخر من المتصسل، فيتمشل فسي الدرجة التي تكون عليها البيئة من حيث الثراء (المقصود هنا الشراء بالخبرات وليس الثراء المادي) أو التسهيلات، مثل الحب، وسسرعة بالخبرات وليس الثراء المادي) أو التسهيلات، مثل الحب، وسسرعة

<sup>(11)</sup> Vulnerability

<sup>(12)</sup> Prematurely

استجابة الوالدين لحاجات الطفل، وإمكانية توفير اللعبب والأدوات المناسبة.

وقد اقترحت "هورويتز" رؤية تتمثل في أن مخرجات الطفل أو استجاباته ليست ببساطة هي حاصل جمع المؤتسرات الداخلية والخارجية، ولكنها تفاعل أكثر تعقيداً بين هذه المؤتسرات. فالطفل الأقل قابلية للتأثر، أو الطفل الذي يتسم بالمرونة، سوف يتفاعل بشكل جيد مع البيئات غسير المنبهة (أي البيئات الفقيرة في خبراتسها). أما بالنسبة لمعظم الأطفال الأكبر قابلية للتأثر، فسوف يصلون تقريباً إلى النمو الأمثل، بشرط أن تكون البيئات غير الملائمة، ستكون حالتهم غنية وميسرة، ولكنهم في البيئات غير الملائمة، ستكون حالتهم النمائية سيئة بشكل ملحوظ.

وفي محاولة للتحقق من التصور الذي قدمته "هورويتز" نمت مجموعة من البحوث المتسقة، والتي أكدت بدقة هذا التصور. ققد وجد حلى سبيل المثال- أن الطفل المبتسر، ستكون نسبة ذكائه منخفضة إذا نشأ في أسرة فقيرة، (Werner, 1986).

## توقيت الخبرة(13):

هناك سؤال أخر متعلق بالمؤثرات البيئية وهو: ما الدي سيحدث عندما يتعرض طفل ما لخبرة خاصة؟

فلو افترضنا حمثلاً - أن "أم" قد قررت أنها يجب أن تعود إلي عملها، ويمكنها الاختيار في أن تعود عندما يكمــل طفلــها الشــهر

<sup>(13)</sup> Timing of Experience

السادس، أو أن تنتظر إلى أن يصل عمر الطفل ثلاث سنوات ... فماذا تفعل؟

هذا السؤال وغيره من. الأسئلة التي تتعلق بالتوقيت المناسب، الذي يمكن فيه أن يتعرض طفل ما لخبرة معينة، دون أن يكون لمثل هذه الخبرة تأثير ضار على نمو الطفل، قد أثار العديد من البحوث في مجالات أخرى.

على سبيل المثال، فإن "صغار البط" سوف تصبيح مرتبطة وتابعة (وهو ما يسمى بسلوك التتبع) لأي بطة كبيرة أو أي شيئ يشبه البط، أو حتى أي شئ متحرك، وسيحدث هذا في خلال خمسة عشر ساعة بعد خروجهم من البيض. ولكن إذا لم توجد بطة أو شئ آخر يتبعه البط الصغير في هذه النقطة الحرجة (خمسة عشر ساعة منذ الخروج إلى الحياة)، فإن البط الصغير لن يتعلق أو يتبع أي شئ فيما بعد، فلن يظهر لديه سلوك التتبع، (,... Hess, E.H., إذن، فإن فترة الخمسة عشر ساعة (بعد الخروج من 1972). إذن، فإن فترة الخمسة عشر ساعة (بعد الخروج من البيض) هي الفترة الحرجة (14) في نمو البط كي يكتسب استجابة النتبع.

وقد وجد أن هناك فترات حرجة مشابهة للمذكورة في المثال السابق فيما يتعلق بالنمو الإنساني، (Colombo, 1982). فإصابة الأم بالحصبة الألمانية في الشهور الثلاثة الأولي للحمال (الفترة الحرجة في الحمل)، سيحدث إصابة ما أو تشوه ما للجنيان. أما الإصابة بنفس الفيروس في وقت متأخر من الحمل لن تحدث مثال

<sup>(14)</sup> Critical Period

هذا التأثير. وكذلك يمكن اعتبار السنة الأولى من عمر الطفل، فـ ترة حساسة (15) وهو مصطلح أخر يستخدم كمرادف لمصطلح الفسترة الحرجة، والذي يشير إلى شهور أو سنوات بعينها يستجيب خلالها الطفل بوضوح لأشكال محددة من الخسبرات، أو يتاثر بوضوح لغيابها يتشكل خلالها سلوك التعلق بالأم (16). وهناك فسترات حساسة أخرى، ربما يكون لها تأثيراً خاصاً في النمو العقلي أو اللغوى.

وبشكل عام، يفترض بعض علماء النفس أن الخمس أو الست سنوات الأولى من الحياة تشكل جميعها فترة حرجة، حيث ترسخ الأنماط الانفعالية المختلفة، ومستويات المهارة خلال هذه السنوات، وتُأثر تأثيراً كبيراً في التغيرات النمائية اللحقة.

وعلى الطرف الأخر، يوجد بعض علماء النفس، ومن أشهرهم "جيروم كاجان". Kagan, J. والدي يعتقد أن الأطفال أكثر مرونة مقارنة بوجهة النظر السابقة فيما يتعلق بتأثير الخبرة، لأنهم يمتلكون طاقة كامنة للتكيف (التغير أو الارتفاء) خلال نموهم. فالأطفال الرضع المساء إليهم (17) مسن وجهة نظره ان يكونوا بالضرورة منحرفين أو مدمرين إلى الأبد. فإذا تغيرت بيئتهم، يمكنهم أن يتغيروا، وبالتالي يمكنهم أن يعيدوا تنظيم أنفسهم.

<sup>(15)</sup> Sensitive Period

<sup>(16)</sup> Attachment

<sup>(17)</sup> Abused Infant

#### البيئة بمفهومها الواسع:

من الممكن أن يثار هنا سؤال: ماذا نقصد بمفهوم البيئة؟
يركز معظم علماء النفس النمائي في الوقت الراهن انتباههم علي جوانب ضيقة من البيئة، حيث نركز (على سبيل الحصر) علي التفاعلات داخل الأسرة، وغالباً على التفاعل بين الطفل والأم، وربما يمتد التركيز على رفاق اللعب، أو على أدوات اللعب. أما إذا نظرنا إلى السياق الأسري الأوسع، فإننا عادة نركز على مصطلحات مثل أسرة غنية، أو أسرة فقيرة؛ أي إلى المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة.

والحقيقة، إننا لو كنا بصدد وصف دقيق للنمو، علينا في هذه الحالة وصف السياق الكلي الذي يحدث فيه النمو. فكل طفل يرتقبي في بيئة اجتماعية غاية في التعقيد، تحتوي على العديد من الخصائص شديدة التنوع: أخوة، وأخوات، أحد الوالدين أو كليهما، الأجداد، جليسة الأطفال، الحيوانات الأليفة، المعلمين، الأصدقاء، الجيران،... وغيرها. وهذا السياق يعد جزء لا يتجزأ من سياق اجتماعي أكبر: أحد الوالدين يعمل أو كليهما، هل يحبون عملهم أم المتماعي أكبر: أحد الوالدين يعمل أو كليهما، هل يحبون عملهم أم والكثير.

كلمات "غير ذلك الكثير والكثير" التي انهينا بها الفقرة السابقة، تعني أن لفظة بيئة، أو مصادر المثيرات البيئية ليسس من السهل حصرها، فمازال الباحثون غير متفقين على الحسدود التسى

يجب أن نقف عندها لتحديد السياق. هذا السياق الذي نحن في حاجة لتحديده كي نفهم نمو الطفل.

وبعد، سأسوق إليك عزيزي القارئ بعض الأمثلة الشهيرة في تراث علم النفس، التي يتضح من خلالها الجدل القائم بين العلماء والمتعلق بالذكاء، هل موروث أم مكتسب.

#### الذكاء بين الوراثة والبيئة:

#### أ- "سيريل بيرت": القصة الكاملة للتزييف العلمي:

تعتبر قصة التزييف التي نسبت "اسيريل بيرت" -الذي يعتبر المؤسس الرئيسي لعلم النفس في بريطانيا- من أهم الفضائح العلمية في السنين الأخيرة على الإطلاق.

لقد تبين بالدليل القاطع، أن هذا العالم قد زيسف عسن عمد بحوثه في القياس النفسي التي روج لها خلال عشرين عامسا مسن عمله، والتي انصبت على تأييده القوي لدور الوراثة فسي تحديد الذكاء.

وقد بدأت الشكوك تحوم حوله في شكل انتقادات علمية لمقولة أن الذكاء موروث، كما تم أيضاً التشكيك في المعاملات الإحصائيسة لنتائج بحوثه، والتي تؤكد هذه المقولة.

غير أن هذه الشكوك بدأت تأخذ شكلاً جازماً عندما نشر "جيلي" المراسل الطبي لجريدة "الصنداى تايمز" مقالاً عن هذا الموضوع، وقد بدأ "جيلي" بحثه عن حقيقة قصة "بيرت" باستقصاء عدد من الكتب التي ناقشت بحوثه وأثارت الشكوك حوله. وقد أخذ

جيلي نتائج هذا الاستقصاء، وحاول أن يتتبع اسمين لباحثين اشتركا مع "بيرت" في عدد من البحوث وهما "مارجريت هيوارد"، "وكونواى"، غير أن محاولاته لم يكتب لها النجاح، حيث أنه لم يعثر على هذين الشخصين. والاحتمال الأكبر أنهما قد اختلقا اختلاقاً من قبل "بيرت".

وقد قام مؤرخ علم النفس "هيرنشو" Hearnshaw بكتابة تحقيق عن حياة "بيرت" مؤكداً أن "بيرت" قد تعمد تزييف النتائج، واختلاق أسماء غير معروفة تعلق على بحوثه في مجلة علم النفس الإحصائي البريطانية التي تولى رئاسة تحريرها بين أعوام 1952و 1959و

ومع هذه الحقائق، ماتت سمعة "بيرت" العلمية، وبالتالي أحاط الشك موضوعاً من الموضوعات المفضلة لديـــه وهــو أن الذكــاء يخضع لعوامل الوراثة إلى حد بعيد، (عبد الستار إبراهيـــم: 1985، ص ص 272-273).

#### ب- مقولة "واطسون":

يقول "واطسون": لو وضع تحت تصرفي اثنا عشر طفلا رضيعاً يتمتعون بصحة جيدة وبنية سليمة، وطلب منى أن أعلمهم بالطريقة التي أعتقد أنها المثلى للتعلم، فإنني قادر على تعليم أي من هؤلاء الأطفال بطريقتي هذه، بحيث يصبح متخصصاً في المجال الذي أختاره له، كأن يصبح طبيباً، أو محامياً، أو فناناً، أو رجل أعمال، بغض النظر عن مواهبه أو اهتماماته، أو ميوله أو قدراته، أو مهنة آباءه وأجداده، أو الجنس الذي ينتمسي إليسه، (J.B., 1930, p65).

وعلى الرغم من أن المقولة السابقة لم يتم التحقق منها، فإنها تشير إلى الاعتقاد الراسخ لدى البعض بأن البيئة هي المؤتر الأساسي في عملية النمو.

وأود الإشارة إلى أننا سنعود إلى هذه القضية مرات عديدة في مواقع أخرى من هذا الكتاب.

#### ما هي طبيعة التغيرات النمائية؟

يتعلق هذا السؤال الأساسي بطبيعة التغيرات النمائية نفسها. فهل القدرات تزداد بالطريقة نفسها لدى جميع الأطفال، أم أن القدرة انعكاس لأنواع معينة من النشاط. على سبيل المثال، لا يوجد لدى الطفل في عمر سنتين صداقات فردية، بينما يكون لديه مثل هذه الصداقات في عمر الثمانية. فهل ننظر إلى هذا التغير على أنه تغير "كمي" من صفر إلى عدد من الأصدقاء. أم ننظر إليه على أنه تغير "كمي" من عدم الاهتمام بالأقران إلى الاهتمام بهم؛ أي من نوع من العلاقات إلى نوع أخر.

تثير قضية "طبيعة التغيرات النمائية" العديد من التساؤلات الدى الباحثين في مجال علم نفس النمو، ومن أمثلة تلك التساؤلات:

- ◄ هل يتألف النمو ببساطة مـن الزيادة فـي "س" أو "ص" مـن الخصائص أو القدرات؟
  - ◄ هل يتحسن الطفل في أشياء محددة؟

- ◄ هل العمليات النمائية هي نفسها في جميع الأعمار، ويحدث التغير فقط في فاعليتها أو في سرعتها، أم أن هنائية مختلفة في الأعمار المختلفة؟
- ◄ هل يتعلم الأطفال الكبار والصغار المهام بنفس الطريقة، أم أن
   الأطفال الأكبر يتعاملون مع المهام الجديدة بطريقة مختلفة؟

## المراحل والتواصل (18):

سنطرح هنا فكرة في غاية الأهمية تتعلق بوجود أو عدم وجود مراحل، عند دراسة النمو الإنساني. فإذا كان النمو عبارة فقط عن مجموعة إضافات تتراكم فوق بعضها البعض (أي مجرد تغير كمي)، إذن، لسنا في حاجة لتقسيم النمو إلى مراحل. أما تضمن النمو إعادة تتظيم، أو ظهور استراتيجيات أو مهارات جديدة (أي تغير كيفي)، عندئذ يكون لمفهوم المرحلة ضرورة ومعنى.

وقد حاول علماء النفس الاقتراب من تحديد لمفهوم المرحلة، (Lerner, 1986). فعندما ينتقل الطفل من مرحلة إلى أخرى، هناك دلائل تشير إلى أن التغير لا يكون فقط في المهارات أو الخصائص الجسمية، بل يشمل أيضاً البنية (19). حيات يتعامل الطفال مع المهام (20) بشكل مختلف، ويرى العالم من حوله بصورة مختلفة، ويرى مختلفة.

<sup>(18)</sup> Stages & Sequences

<sup>(19)</sup> Structure

<sup>(20)</sup> Tasks

## ثالثاً: نظريات النمو (21):-

تشكل الإجابات المنطقية عن الأسئلة التي طرحناها حتى الآن- الأساس الذي تقوم عليه أية نظرية في النمو وتتنظم مجموعة الإجابات الممكنة، في أربعة توجهات مؤثرة في دراسة النمو وهي: النظريات البيولوجية (22)، ونظريات التعلم (23)، ونظريات التحليل النفسي (24)، ونظريات النمو المعرفي (25).

ونظراً لأنك سوف تتقابل مع هذه التوجهات في تتاييا هذا الكتاب أكثر من مرة، سوف أعرض هنا للأفكار الأساسية الني تتضمنها، مشيراً على وجه السرعة - إلى نقاط الخلاف بين تلك الاتجاهات.

### (أ) النظريات البيولوجية: -

الافتراض الأساسي في نظريات النمو ذات المنحى البيولوجي، هو أن كل من الأنماط المشتركة والسلوكيات الفريدة في النمو، موجودة في برنامج وراثي محمل على الجينات، أو متاثرة بالعمليات الفسيولوجية مثل التغيرات الهرمونية.

<sup>(21)</sup> Theories of Development

<sup>(22)</sup> Biological Theories

<sup>(23)</sup> Learning Theories

<sup>(24)</sup> Psychoanalytic Theories

<sup>(25)</sup> Cognitive Development Theories

والحقيقة، أن أصحاب هذا المنحى لم يناقشوا مسألة أن البيئة غير هامة، ولم يأخذوا موقفاً متطرفاً من هذه القضية.

ونعرض فيما يلي لمفهومين ذات صلة بشكل مباشر بهذا المنحى، وهما مفهومي "النضج" و "الحالة المزاجية" وذلك على النحو التالى:

### مفهوم النضج (26):

يعد "جيزيل" Gesell (1925) أول من ركز على الأرجح على الأساس البيولوجي للأنماط النمائية المشتركة بين الأفراد. فقد أقترح مفهوم "النضح"، الذي يمكن تحديده على أنه برنامج وراشي للأنماط المتتابعة من التغير في الخصائص الجسمية مشل حجم الجسم، أو الشكل، أو مستوى الهرمونات، أو النتاسق بيسن أبعد الجسم،... وغيرها. ولعلك تذكر التغيرات الجسمية التي حدثت لك أثناء فترة المراهقة، فمن الواضح أنك تعرف أن التغيرات النمائيسة المصاحبة للبلوغ (27) قد تختلف من فرد لأخر، ولكن التتابع الأساسي لهذه التغيرات، هو نفس التتابع لدينا جميعا (أي أن الانتقال مسن مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة يتم دائما بهذا السترتيب، على الرغم من الاختلاف في السن الذي يبلسغ عنده الفرد مرحلة المراهقة).

فالتتابع النمائي، الذي يحدث منذ بداية الحياة ويستمر حتسى الموت، يشترك فيه جميع الأفراد من جميع الأجناس. والتعليمات

<sup>(26)</sup> The Concept of Maturation

<sup>(27)</sup> Puberty

الخاصة بهذا التتابع، تعد بمثابة معلومات وراثية محددة سلفا، تسأخذ مسارها منذ لحظة تكوين الجنين.

وفي هذا الإطار يحدث النمو المرتبط بالنضيج، بغض النظر عن التدريب أو أساليب التشئة الاجتماعية. فأنت لم تتعلم كيف تمشي، ولم تتدرب لكي ينضج جهازك التتاسلي، أو لكي ينو شمعر الشارب أو اللحية. ومع هذا، فإن مثل هذه التغيرات لا تحدث فمي فراغ.

فهذه الأنماط النمائية الأولية المرتبطة بـالنضج، يمكن أن يحدث لها اضطراب ما، ناتج عن ظروف بيئية مثل سوء التغذية أو الحوادث. ففي بعض الظروف البيئية المتطرفة، يمكن أن يحدث تعديل في التغيرات الجسمية المرتبطة بمرحلة من مراحل النمو. فالفتاة التي تعاني من نقص شديد في الغذاء حلى سبيل المثال لن تظهر عليها علامات الطمث (الحيض) عند وصولها مرحلة المراهقة.

أود أن أنبه في هذا السياق - إلى إمكانية حدوث خلط بين مفهوم "النضح" ومفهوم "الارتقاء" (28). فغالبا ما يستخدم أحد المفهومين كمرادف للأخر، والحقيقة أن هذين المصطلحين لا يعنيان تماما نفس الشيء. فيشير مصطلح "الارتقاء" إلى نوع ما من التغير الكمي، الذي يحدث خطوة بعد خطوة، كالتغير في حجم الجسم مثلا. ومثل هذه التغيرات في الكم ربما تكون نتيجة النضج، ولكن ليس بالضرورة نتيجة للنضج. فحجم الجسم قد

<sup>(28)</sup> Growth

يتغير بالزيادة أو النقصان نتيجة للنظام الغذائي المتبسع، أو نتيجة لمؤثر أخر كالخلل في وظائف الأعضاء، أو لأن العظام والعضلات قد نمت بفعل النضح.

وخلاصة القول، أن التغيرات النمائية التي يمكن ملاحظتها ليست بالضرورة نتيجة للنضج. فمفهوم "الارتقاء" يصف التغير (<sup>(29)</sup>) أما مفهوم "النضج" فهو واحدا من المفاهيم التي تفسر التغير.

#### الحالة المزاجية والفروق الوراثية(30):

بالإضافة إلى تأثير الوراثة في ظهور بعض الأنماط النمائيسة المشتركة، والذي تمثل في مفهوم "النضج"، أهتسم بعسض العلماء المنتمون إلى التوجه البيولوجي، بدراسة تسأثير بعسض العوامسل الوراثية في الخصائص الفردية الفريدة (أي الفروق الفردية). فنجد أن الخلاف حول أصل الفروق الذكاء، وكذلك الفروق فسي الحالسة المزاجية (أو الشخصية) ينتمي إلى الموقف القوي لتأثير الوراثة.

فقد اقترح كل من "باس" و"بلومين" المزاجية (سيرد (1986،1984) ثلاثة مكونات رئيسية وراثية للحالة المزاجية (سيرد نكرها تفصيلا عند الحديث عن نمو الشخصية في الفصل الخاص بذلك) هي: المكون الانفعالي (الميل إلى أن يكون الفرد حزينا، أو قادرا على التغلب على الحزن بسهولة)، والمكون التعلق بالنشاط (الميل إلى أن يكون القرد قويا ومتدفقا في سلوكه)، ومكون القدرة

<sup>(29)</sup> Description of Change

<sup>(30)</sup> Temperament and Inherited Differences

الاجتماعية (الميل إلى أن يعطي الفرد الأولوية للتواجد مع الآخرين لا أن يكون بمفرده).

وقد أوضح هذان العالمان وغيرهم من العلماء المنتمين لهذا Thomas & Chess, 1977, التوجه النظري (على سبيل المثلل ,1977) أن الفروق الفردية التي يمكن ملاحظتها لدى الأفراد تتضمن درجة ما من تأثير العوامل الوراثية، التي تشمكل الحالمة المزاجية، وأن هذا التأثير يستمر طوال الحياة.

وعلى الرغم من أن التوجه البيولوجي قد سلم بالدور السذي تلعبه البيئة، فإنه ركز بشدة على الجانب الطبيعسى في المتصل الخاص بالطبيعة سسس التربية. كما ركز أيضا على التغيرات الكمية أكثر من تركيزه على التغيرات الكيفية.

# (ب) نظريات التعلم:

يرى علماء النفس السلوكيين أن السلوك الإنساني محكوم من الخارج، أي من البيئة. وقد حاولوا التدليل على الدور الذي تلعبال التربية في عملية النمو، وهم لذلك على التقيض من أصحاب التوجه البيولوجي.

ويرى "ألبرت باندورا" Albert Bandura وهـو مـن رواد التوجه السلوكي أنه "باستثناء الأفعال الأولية المنعكسة (31) لا يولـد الأفراد وهم مزودون بذخـيرة سلوكية معينـة، فـهم يتعلمون السلوك، (Bandura, 1977, p. 16). وعلى الرغم من وجهة النظـر هذه، فإن التأثير البيولوجي في السلوك ليس مرفوضا تمامـا لـدى

<sup>(31)</sup> Elementary reflexes

أصحاب التوجه السلوكي، حيث أشار "باندورا" إلى أن السهرمونات أو النزعات الوراثية يمكن أن تؤثر في السلوك، ولكن جوهر النمو يعتمد على خبرات الفرد المحددة مع العالم المحيط به.

هذا التركيز على أهمية البيئة، وعلى العمليات الرئيسية للتعلم، هو القاسم المشترك الأعظم بين العلماء المنتمين إلى منحي التعلم. ولكن، من المهم في هذا السياق أن نميز بين موقفين نظريين مختلفين الى حد ما - داخل هذا المنحى.

فسنجد أن هناك موقفا متطرفا لتأثير البيئة في النمو، وهو معوقف متأثرا بشدة بأعمال "ب.ف. سكينر" B.F. Skinner والسذي يطلق عليه "النظرة المتطرفة للسلوكيين". حيث يفترض "بير" Baer وطلق عليه "النظرة المتطرفة للسلوكيين". حيث يفترض البير العمر والنمو. (1970) حعلى سبيل المثال عدم وجود ارتباط بين العمر والنمو. ويرى أن المبادئ الأساسية في التعلم هي نفسها في جميع المراحل، بغض النظر عن عمر المتعلم. فالنمو عبارة عن سلسلة من خبرات التعلم الفردية. وعندما يظهر لدى الأطفال نموا متشابها بطريقة ما، فإن ذلك يعود فقط إلى مرورهم بخبرات تعلم متشابهة. ويعتقد "بير" فإن ذلك يعود فقط إلى مرورهم بخبرات تعلم متشابهة. ويعتقد "بير" تعليم الطفل البالغ من العمر شهرين مهام، كنا نعتقد إنها من المهام الخاصة بالطفل البالغ من العمر عشر سنوات.

قليل من علماء النفس في الوقت الحالي يتبنون هذا الموقف المتطرف لتأثير البيئة في النمو. ولكن جميع علماء منحى التعلم، يقبلون بوجود ثلاث عمليات رئيسية للتعلم في غاية الأهمية وهمم:

الإشراط الكلاسيكي (32) والإشراط الإجرائيي (33) والتعليم الإجتماعي (34) ، و سنوضح هذه العمليات بشكل مختصر فيما يلي:

### (1) الإشراط الكلاسيكي:

وهو نمط التعلم الذي قام بدراسته "بافلوف" Pavlov (عاش في الفترة من 1849-1936)، ويعني أن الكائن الحي الي كسائن حي لديه رد فعل طبيعي غير مشروط لمثير ما. فمثلا عندما يرى الكلب الجائع "الطعام" (أو المثير غير المشروط م غ ش) فإنه يبدأ في إفراز اللعاب (أو الاستجابة غير الشرطية س غ ش)، انظر الشكل رقم (1).

الشكل رقم (1) الكلب داخل جهاز تجارب بافلوف



<sup>(32)</sup> Classical conditioning

<sup>(33)</sup> Operant conditioning

<sup>(34)</sup> Social Learning

فإذا ما ربطنا بين رنين الجرس وتقديم الطعام، فسان هذا الرنين وحده بدون تقديم الطعام (أو المثير الشرطي م ش)، بعد مضى بعض الوقت، يؤدى إلى إلى إلى الله العاب (أو الاستجابة الشرطية س ش)، انظر الشكل رقم (2). وباختصار فإن الكلب قد تعلم الاستجابة إلى مثير لا علاقة له في السابق بالطعام (أو الجرس)وكأن هذا المثير هو المثير الطبيعي (أو الطعام) المسيل للعاب، (دان جي. بيركنز: 1983، ص75).

الشكل رقم (2) خطوات عملية الإشراط

قبل الاشراط:



أثناء الاشراط :



بعد الاشراط:



#### (2) الإشراط الإجرائي:

و هو نمط التعلم الذي قام بدر استه "سكينر"، فالكائن الحي في تحركه العشوائي هنا وهناك يعمل عملاً ما (كأن يضغط على رافعة ما) فيؤدي هذا العمل بدوره إلى عمل آخر مثل تقديم الطعام. وبمرور الوقت فان السلوك الوسيلي عند الكائن الحي المشار إليه، يتأثر بنتائج العمل الأول (الضغط على الرافعة). وهكذا فان الكائن الحي تعلم أنه إذا كان هناك رافعتان إحداهما يحصل بالضغط عليها على طعام والثانية لا يحصل عليه فإنه (أي الكائن الحسي) يتعلم الضغط على الأولى الحصول على الطعام.

ويفترض بعض العلماء أن جميع أنواع التعلم تتدرج تحت هذين النوعين من التعلم، التعلم الكلاسيكي والتعلم الإجرائي أو الوسيلي، (دان جي. بيركنز: المرجع السابق، ص76).

#### (3) التعلم الاجتماعي:

وهو نمط التعلم الذي قام بدراسته "باندورا"، حيث يسري أن إحدى القضايا الرئيسية لأي نظرية مناسبة للتعلم هي الإجابة على السؤال التالي: كيف يتعلم الإنسان استجابة جديدة في موقف اجتماعي؟ وإحدى الإجابات هي أن الإنسان يكافأ كلما قام بالاقتراب من الاستجابة النهائية. ومع ذلك، فإن نتائج الأبحاث توضح كذلك أن الناس يستطيعون تعلم الاستجابات الجديدة لمجرد ملاحظة سلوك الأخرين. وهؤلاء الناس الآخرون يعدون من الناحية التقنية

نماذج (35) ، واكتساب الاستجابات من خلال مثل هــــذه الملاحظــة يسمى الاقتداء بالنموذج (36) .

# (ج) نظريات التحليل النفسي:

يركز علماء النفس المنتمين إلى منحى التحليل النفسي على التغيرات الكيفية الكيفية في النمو، ويفترضوا أن العمليات النفسية الداخلية على نفس قدر أهمية الخسبرات الخارجية في تشكيل السلوك.

ويعد "سيجمود فرويد" Sigmund Freud هو المؤسس ليهذا التوجه النظري، ولنظريته في تواصيل النمو أهمية بدرجة أو بأخرى. فقد أهتم بدراسة بدايات النمو، من منطلق رغبته في تفسير منشأ أو بدايات السلوك المنحرف لدى الكبار. كما ركيز "فرويد" على عمليات نمو الشخصية، في إطار ملاحظاته لاضطرابات الشخصية لديهم. أما "إريك إريكسون" Erick Erikson (الذي يعد من أكثر علماء منحى التحليل النفسي تأثيرا في مجال علم النفس في العقود القليلة الماضية) فقد كان أكثر تركيزا على نمو التعرف (37).

نتشأ الشخصية من وجهة نظر "فرويد" من جذور بيولوجيـــة غريزية (38). ويعتقد أن كل فرد يركز بشكل أساسي علـــي إشــباع

<sup>(35)</sup> Models

<sup>(36)</sup> Modeling

<sup>(37)</sup> Cognition

<sup>(38)</sup> Instinctive

مجموعة من الغرائز، أهم هذه الغرائز حن وجهة نظره هيره هيره الغريزة الجنسية. ويرى "فرويد" أن الشكل المحدد للبحث عن الإشباع، والاستراتيجيات المستخدمة للحصول علية تتغير مع التقدم في العمر، ولكن البحث عن الإشباع يبقى ثابتا على مدار حياة الفرد.

ويرى معظم العلماء المنتمين إلى نظرية التحليل النفسي أن نمو الشخصية يظهر في سلسلة من الخطوات أو المراحل. وقد وصف "فرويد" خمس مراحل للنمو النفس/جنسي (سيرد شرح مفصل لها في الفصل الخاص بالشخصية). ومن المهم الآن معرفة أن الفكرة الأساسية في النمو النفس/جنسي تتمثل في أن الطاقة الجنسية في كل مرحلة (يطلق "فرويد" على الطاقة الجنسية مصطلح "لبيدو") تتركز في جزء معين من الجسم يطلق عليه المنطقة الشبقية. وأن انتقال الحساسية من جزء إلى أخر مرتبط بالنضج.

أما عن "إريكسون" فقد اقترح أيضا سلسلة من المراحل يطلق عليها المراحل النفس/اجتماعية. وعلي عكس "فرويد" ركز "إريكسون" على الذات الواعية أكثر من التركييز على الغرائيز اللاشعورية. فيرى أن النمو خلال حياة الفرد هو بحث دائيم عين إحساس ناضيج بالهوية (39).

<sup>(39)</sup> Identity

## نظريات النمو المعرفى:

نود في البداية أن نوضح للقارئ العزيز، الفرق الجوهسري بين علماء التحليل النفسي وعلماء التوجه المعرفي في نظرتهم للنمو، فالأشياء تتضح بالتضاد.

فقد اتضح فيما أشرنا سابقا، أن العلماء المنتمين إلى توجه التحليل النفسي يركزون بشكل أساسي في در استهم للنمو على العلاقات بين الأفراد أكثر من تركيزهم على التفاعل مع الأشهاء، وعلى نمو الشخصية أكثر من نمو التفكير.

أما بالنسبة للمنظرين في مجال النمو المعرفي، فنظرتهم للنمو على العكس تماما من النظرة السابقة، فأولوياتهم في دراسة النمو مختلفة. ففي النمو المعرفي يركز العلماء الطبع على نمو التفكير، وعلى تفاعل الطفل مع عالم الجماد بقدر اهتمامهم بتفاعل مع عالم الأحياء (40).

ويعد "جان بياجيه" Jean Piaget واحدا من أهم المنظرين في مجال النمو المعرفي، أن لم يكن أهمهم علي الإطلاق، واللذي سنتناول نظريته بالتفصيل في الفصل الخاص بالنمو العقلي. أميا الآن فسنكتفي بالإشارة إلى أن النمو المعرفي يمير بالعديد من المراحل، منذ الميلاد وحتى مرحلة المراهقة، وكل مرحلة من هذه المراحل لها خصائصها العقلية التي تتبع من سابقتها وتمهد للاحقية لها.

<sup>(40)</sup> Animate

### تكامل النظريات:

هذه هي المداخل النظرية الأساسية في تفسير النمو. ويبدو بوضوح أن كلا منها كان يركز انتباهه على ناحية تختلف تماما عن تلك التي كانت محل اهتمام غيره. ففي حين أكد المدخل البيولوجي على أهمية التكوين العضوي، نجد أن المدخل السلوكي (نظريات التعلم) قد أكد الدور الذي تقوم به البيئة في سبيل تشكيل الخصيائص السلوكية للفرد. وفي حين ركز المدخل المعرفي اهتمامه في بيسان المراحل المختلفة للنمو المعرفي، نجد أن المدخل الدينامي (نظريات التحليل النفسي) قد اهتم بتحليل الكيفية التي تتمسو بها النواحي الانفعالية والاجتماعية في المراحل النمائية المختلفة.

وإذا كانت كل نظرية قد اهتمت بناحية دون الأخسرى مسن نواحى النمو، فإن هذه النظريات تعتبر في الواقع متكاملة وليسست متعارضة. فإذا كان المدخل البيولوجي وحده لم يقدم تفسيرا كافيسا لاختلاف النمو باختلاف الجماعات، أو باختلاف الأفراد في داخسل الجماعة الواحدة، فقد جاء المدخل السلوكي ليكمل هذه الناحية، ويحدد على أساس تجريبي علمي ثابت، المتغيرات البيئية المسولة عن نمو السلوك. وقد جاء ذلك في صورة قوانين ومبادئ تحدد العلاقة بين أساليب التواب والعقاب المختلفة (التدعيم سلبا أو إبجابا)، وبين الأنماط السلوكية التي يمكن أن تسترتب على هذه الأساليب. كذلك توضيح أثر كل القدوة والمحاكاة في نمو النمساذج

إلا أن نظريات التعلم بدورها لم تتحدث عن مراحل التغيير الذي يعتري سلوك الفرد. ذلك لأنها لم تأخذ في اعتبارها الطفل ككل، كما لم تأخذ في الاعتبار كذلك ديناميات التفاعل بين الطفل وبين الظروف البيئية. لقد جعلت من الطفل كائنا سلبيا يتقبل فقط ملايقع عليه من آثار، وتشكل البيئة سلوكه كما يشكل الفنان قطعة الصلصال.

والواقع أن كلا من المدخلين الدينامي والمعرفي قد استكملا هذا العجز الذي تعاني من نظريات التعلم. فاهتما بالطفل باعتباره كائنا ديناميا يتفاعل مع الظروف البيئية، وأظهرا أن التغيير الذي يعتري سلوكه إنما يتم إلى أساس مرحلي وبنظام معين، تعتمد فيه كل مرحلة على ما قبلها وتؤثر فيما بعدها.

ولقد تقاسم كل من المدخل الدينامي والمدخل المعرفي الكائن البشري فيما بينهما، ففي حين ركز الأول اهتمامه على النواحي الابنفعالية والاجتماعية، ركز الثاني على النواحي المعرفية.

إذن، فإن أيا من المداخل السابقة لا يستطيع وحده أن يقوم بتفسير عملية النمو. وإنما تتعاون هذه المداخل جميعا في التفسير، (محمد عماد الدين إسماعيل: 1986، صص 11-13).

# رابعا: طرق دراسة النمو:

تتعدد طرق دراسة النمو تبعا للسؤال الذي يطرحه الباحث في مجال النمو. فإذا كان مهتما بوصف السلوك كما هو في الواقع،

أعتمد في هذا الوصف على الملاحظة (41)، والاستبيانات (42)، والمقابلات (43)، أما إذا كان مهتما بوصف التغير في السلوك عسبر الزمن، فإن أمامه طريقتان لوصف هذا التغيير، إحداهما تسمى الطريقة المستعرضة (44)، والأخرى تسمى الطريقة الطولية (45)، والأخرى تسمى الطريقية الطولية (45)، وفي حالة اهتمام الباحث بوصف العلاقات بين المتغييرات، فإنه يستخدم طريقة إحصائية تعرف بمعاملات الارتباط (46)، وأخيرا، إذا أراد الباحث تفسير النمو استخدم التجارب 47، أو شبه التجارب (48).

وفيما يلي توضيح مبسط لكل طريقة من الطسرق السابقة، وذلك على النحو التالى:

### الملاحظة:

الملاحظة هي الطريقة الأساسية للإجابة على أسئلة الوصف، فلكي تصف الناس، عليك بيساطة - ملاحظتهم، وعلى الرغم من البساطة التي تبدو عليها الملاحظة، فإن الحقيقة غير ذلك. فقبل أن تبدأ في الملاحظة، عليك أن تتخذ العديد من القرارات: القرار الأول، هل ستلاحظ كل جوانب السلوك، أم عليك أن تركز انتباهك على جانب و احد من جوانب سلوك الطفل أو الراشد؟

<sup>(41)</sup> Observation

<sup>(42)</sup> Questionnaires

<sup>(43)</sup> Interviews

<sup>(44)</sup> Cross-sectional

<sup>(45)</sup> Longitudinal

<sup>(46)</sup> Correlation

<sup>(47)</sup> Experiments

<sup>(48)</sup> Quasi Experiments

يمكنك أيها القارئ العزيز أن تحاول تسجيل كل فعل يقوم به طفل ما في محيط أسرتك، وتسجيل السياق الذي حدث فيه الفعسل (أعنقد مقدما أنك ستجد أن هذا العمل شاق للغايه ). أو يمكنك أن تحصي تكرار مرات سلوك الابتسام أو السلوك العدواني (هنا ستكون الصعوبة أقل)، ... وهكذا ستجد أنك كلما كنت أكثر تحديدا للسلوك المراد ملاحظته، قلل ذلك من صعوبات ملاحظته.

والقرار الثاني، هل ستذهب لملاحظة السلوك في بيئته الطبيعية، أم أنك ستقوم بتهيئة ظروف خاصة للملاحظة.

### الاستبيان والمقابلة:

لان الملاحظة يمكن أن تستغرق وقتا طويلا، يلجأ البساحثون أحيانا إلى محاولة اختصار الوقت. فيسألون الناس عسن أنفسهم، مستخدمين في ذلك الاستبيانات أو المقابلات. وغالبسا لا نستخدم الاستبيان مع الأطفال الصغار، بل نستخدمه مع الوالدين والمعلمين. أما المقابلة فيمكن أن نستخدمها مع الأطفال الكبار.

### الطريقة المستعرضة:

إذا كنت تريد الإجابة على سؤال من قبيل: هل الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام، يتعلم مفهوم معين بنفس الطريقة التي يتعلم بها طفل أخر يبلغ من العمر ثمان سنوات؟

للإجابة عن السؤال السابق، وغيره من الأسئلة من نفس النوع، على الباحث أن يستخدم استراتيجية بسيطة لا تستغرق وقتا

طويلا ألا وهى دراسة مجموعات منفصلة من الأطفال متفاوتة في العمر الزمني.

### الطريقة الطولية:

للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتتابع النمو، علينا أن ندرس نفس المجموعة من الأفراد عبر الزمن. ويطلق على هذا النوع من الدراسات مصطلح "الدراسة الطولية". حيت يمكن تتبع نفس المجموعة من الأفراد منذ الميلاد وحتى سن المراهقة، وربما لقترة أطول من ذلك. أما بالنسبة للمعلومات التي يتم الحصول عليها من مثل تلك الدراسات، فإنها تكون في غاية الثراء والأهمية في دراسة النمو.

### الدراسات الارتباطية:

من المهام الرئيسية للباحث في مجال علم نفس النمو، وصف العلاقات بين المتغيرات المختلفة المتعلقة بالنمو: لماذا تظهر مجموعة من السلوكيات معا؟ ما هي الظروف البيئيسة المصاحبة للنمو السريع أو البطيء لدى الأفراد؟ هل هناك علاقة بين الضغوط النفسية ومفهوم الذات؟

الأسئلة السابقة وغيرها، تبحث في الحقيقة عن طبيعة العلاقة أو الارتباط بين المتغيرات، فما هو الارتباط؟

على الرغم من أن الإجابة عن السؤال السابق قد تبعد بنا عن الهدف الأساسي من وضع الكتاب الذي بين أيدينا، فإننا سنحاول توضيح معنى الارتباط دون الدخول في فنيات إحصائية معقدة.

فالارتباط ببساطة هو 'رقم" يتحرك بين سالب واحد صحيصة (1) وموجب واحد صحيح (1) ويصف هذا الرقم قوة العلاقسة بيسن متغيرين أو أكثر. والارتباط "صفر" يشير إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرات. فعلى سبيل المثال، ستجد أن الارتباط سيكون "صفو" أو قريبا من الصفر عند دراسة العلاقة بين طول الأصبع الكبير للقدم ونسبة ذكاء الفرد. وقد يصبح الارتباط قويا عند دراسة العلاقة بيسن طول أصبع القدم ومقاس الحذاء. أما عن الارتباط التسام سلبا أو إيجابا (-1 أو +1) فلا يحدث في العالم الواقعي، ولكسن سيظهر الارتباط في حدود 0.80 أو 0.70، أما في البحوث النفسية فيان الارتباط و 0.50 هو الشائع.

### التجربة وشبه التجربة:

لكي نوضح ما المقصود بالتجربة وشبه التجربة في الدراسات النفسية نسوق المثالين التاليين:

### ١ مثال لدراسة تجريبية:

حاول أحد الباحثين التحقق من "فاعلية برنامج إرشادي في تعديل مفهوم الذات السالب لدي المراهقين المعاقين بصرياً". وبعد الرجوع إلى الدراسات السابقة، وكذلك إلى المراجع الأصلية والثانوية المرتبطة بمجال بحثه، قام الباحث بالخطوات التالية:

## أولاً: الإعداد للتجربة:

- إعداد اختبار مفهوم الذات للمراهقين المعاقين بصريا.
  - إعداد البرنامج الإرشادي.

ب تحديد عينة البحث ( 30 من المكفوفين بالصف الثاني التسانوي بمدارس النور والأمل) ممن لديهم مفهوم ذات سالب (بعد تطبيق الاختبار). وقد روعي في أفراد العينة المختارة أن يكونوا مسن مستوى اقتصادي/اجتماعي متقارب، وفسي أعمار متقاربة، وجميعهم من الذكور. ثم قام الباحث بتقسيم العينة الكليسة إلى مجموعتين متساويتين، إحداهما المجموعة التجريبية، والأخسرى المجموعة الضابطة.

وقبل أن ننتقل إلى الخطوة الأساسية في التجربة، هيا بنا نتعرف على المتغيرات التي تضمنها البحث وهي:

المستغير المسستقل: البرنامج الإرشادي.

المتغير التسابع: مفهوم الذات.

المتغيرات الوسيطة: الجنس، العمر، المستوى الاقتصىلدي/ الاجتماعي.

ومعنى ذلك أن الباحث يحاول التعرف على فاعلية "البرنامج الإرشادي" كمتغير مستقل، في تغيير "مفهوم الذات السالب" كمتغير تابع، أي أنه إذا حدث تحسن ملحوظ في مفهوم الذات بعد التجربة (أي بعد تطبيق البرنامج) فإن هذا التحسن يرجع إلى البرنامج الإرشادي.

ثانيا: خطوات إجراء التجربة:

- 1- تطبيق اختبار "مفهوم الذات" على جميع أفراد العينة، والتأكد من عدم وجود فروق جوهرية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة.
- 2- تنفيذ جلسات البرنامج الإرشادي على أفراد المجموعة التجريبية.
- 3- تطبيق اختبار "مفهوم الذات" على جميع أفراد العينـــة بعـد الانتهاء من البرنامج.
- 4- مقارنة درجات أفراد المجموعتين على اختبار مفهوم الذات.
- 5- فإذا حدث تحسن في درجات أفراد المجموعة التجريبية على اختبار مفهوم الذات، ولم يحدث تحسن في درجات أفراد المجموعة الضابطة، فإن هذا يعني أن البرنامج قد أدى إلى الحداث هذا التحسن.

وهنا يمكن أن نطرح سؤال: ما فائدة المجموعة الضابطة؟ وتتلخص الإجابة في الأتي:

من الممكن أن يقول قائل: أن التحسن الذي حدث في مفهوم الذات لدي المجموعة التجريبية، كان سيحدث بدون البرنامج خلال فترة الستة أشهر أو السنة التي استغرقتها التجربة، أي أن هذا التحسن قد يرجع إلى النضج.

والرد العلمي على ذلك أن أفراد المجموعة الضابطة، رغمم مرورهم بنفس الفترة الزمنية، ورغم تشابههم مع أفراد المجموعة التجريبية في كثير من المتغيرات (المتغيرات الوسيطة)، لم يحمدت لديهم تحسن ملحوظ في مفهوم الذات، إذن يرجع التحسن في مفهوم

الذات لدى المجموعة التجريبية، وبثقة، إلى البرناسج التدريبي. وهنا تظهر فائدة المجموعة الضابطة.

### مثال لدراسة شبه تجريبية:

إذا أردنا ،مثلا، دراسة تأثير تعاطي المخدرات على قدرة الفرد على الانتباه، أو التذكر، أو حل المشكلات. فلا يجوز أخلاقيا أن نقدم المخدر لمجموعة من الأفراد، ثم ندرس تأثير هذا المخدد في المتغيرات السابق الإشارة إليها، فما الحل؟

الحل ببساطة هو أن نقوم بتكوين مجموعـــة مــن الشــباب المتعاطين بالفعل للمخدرات، وهي هنا "المجموعة التجريبيــة"، تــم نكون مجموعة أخري من الشباب تكافئ المجموعة التجريبية مـــن حيث العدد، والجنس، ومســتوى الذكـاء، والمسـتوى التعليمــي، والمستوى الاقتصادي الاجتماعي، وهذه المجموعة تعمــل بمثابــة "مجموعة ضابطة". وبعد ذلك نقارن بين المجموعتين في التغــيرات المراد المقارنة فيها. فإذا كانت هناك فروق بين المجموعتيــن فــي مدى الانتباه حمثلا- لصالح المجموعة الضابطة، يمكننا القـــول أن المخدرات تأثر تأثيرا سلبيا في مدى الانتباه، ...وهكذا.



# الفصل الثاني نمو الإدراك الحسي

أولا: الخصائص الأساسية لنمو الإدراك الحسى

ثانيا: نمو الحواس

ثالثًا: تكامل المعلومات عن طريق عدة حواس

رابعا: الخصائص الأساسية لنمو الإدراك الحسي (وجهة

نظر أخرى)

خامسا: الفروق الفردية في الإدراك



# **الفصل الثاني** نمو الإدراك الحسي

# أولا: الخصائص الأساسية لنمــو الإدراك الحسى:

تشير "إلينور جبسون" Gibson, E -وهي واحدة من كبار المنظرين في مجال نمو الإدراك - إلى أن نمو الإدراك الحسي لا يتم وفق مراحل محددة، ومع ذلك فإن هناك بعض الأبعاد الأساسية التي يحدث في إطارها نمو الإدراك، (Gibson, 1969; Gibson).

ونعرض فيما يلي أهم أربعة أبعاد يمكن أن تفيد في فهم نمو الإدراك الحسى:

# (1) عمدية النشاط الإدراكي(1):

كان هناك اعتقاد سائد بين علماء النفس بأن الطفل حديث الولادة متلق سلبي للمثيرات المحيطة به. أما الآن، فنحن نعوف أن الطفل يستكشف العالم من حوله بصورة عمدية، مستخدما بعض القواعد وبعض الاستراتيجيات. ومع تقدم الطفل في العمر، تصبح تلك القواعد والاستراتيجيات اكثر مرونة وأكثر عمدية كي تتيخ لمه مزيدا من التكيف مع البيئة.

<sup>(1)</sup> Purposefulness of Perceptual Activity

# (2) الوعي بمعنى المعلومات الإدراكية(2):

افترض حمثلا أنك شاهدت "كرة" معدنية ينعكس من على سطحها الضوء، فإنك تتوقع أن يكون ملمس هذه "الكرة" ناعما، وقد تدرك أن الأشياء المستديرة الملساء يمكن القبض عليها وتمريرها بسهولة. أما بالنسبة للطفل حديث الولادة، فربما لا يكون على وعي بكل هذه المعلومات، ولكنه سوف يستجيب سريعا للخصائص الكامنة في الأشياء، في ضوء خبراته، إذ أن أي شيء يمكن إدراك عيانيا، سوف يستثير أفعال معينة. وبتقدم النمو، يتعلم الطفل تدريجيا الربط بين الكيفية التي تبدو عليها الأشياء وبين ما يمكن أن تستخدم فيه هذه الأشياء.

# (3) درجة التمايز<sup>(3)</sup>:

يركز الطفل في البداية على "الكل"، أي علي الخصيائص البارزة أو الواضحة في الأشياء. ومع تقدم النمو، فإنه ينتقل أو يتحول إلى التركيز على المزيد من التفاصيل، حتى يصل إلى التفاصيل، وبالتالي يمكنه تمييز الفروق الطفيفة بين الأشياء، والتي كان يصعب عليه تمييزها في مراحل نموه الأولى.

<sup>(2)</sup> Awareness of the Meaning of Perceptual Information

<sup>(3)</sup> Degree of Differentiation

# (4) تجاهل الأشياء غير المرتبطة (4):

مع تقدم الطفل في النمو، يصبح اكثر فاعلية في القدرة على التركيز على الأشياء الدقيقة الأساسية في بعض المواقف، وتجاهل أشياء أخرى أقل أهمية أو غير هامــة علــى الإطــلاق فــي ذات المواقف. فالطفل في حجرة الدراسة المليئة بالضوضـــاء حلــى سبيل المثال- يجب أن يتعلم كيف يركز انتباهه على صوت المعلم، ويتجاهل أصوات أقرانه أو أية أصوات أخرى.

ويحضرني في هذا السياق، أنني أثناء تأديتي للتربية العملية في إحدى المدارس الثانوية، دخلت إحدى الفصدول لأول مرة، وفشلت في تحقيق أهداف الدرس في حصتي الأولي مع هذا الفصل. فقد اكتشفت أن الفصل مع فصول أخرى، يقع بالقرب من طريق عام لا تنقطع فيه حركة مرور السيارات، بالإضافة إلى خط للسكك الحديدية، وما يجلبه مرور القطارات من ضوضاء شديدة. ويرجع الفشل الجزئي في تحقيق أهداف الدرس إلى عدم قدرتي على تجاهل الأصوات الخارجية المزعجة، وتركيز انتباهي على أصوات التلاميذ. وبمرور الوقت، تعلمت أن أفعل ذلك.

عودة مرة أخري إلى الطفل، فبتقدم النمو تصبح قدرة الأطفال على تحديد المظاهر غير الهامة أو غير المرتبطة بالموقف، وبالتالي تجاهلها حصبح قدرتهم على ذلك أفضل فأفضل.

<sup>(4)</sup> Ignoring the Irrelevant

لقد تحدثنا حتى الآن- عن نمو الإدراك الحسي بشكل عام ومجرد، مع ذكر القليل من الأمثلة. دعنا نحاول الآن الإجابة عن الأسئلة الرئيسية التالية:

ما الذي نعرفه عن حواس الإبصيار، والسمع، واللمس، والتذوق، والشم عند الأطفال؟

ما هي المهارات الموجودة لدى الطفل عند الميلاد؟ ما هـي الاستراتيجيات والقواعد التي يبدأ الطفل في استخدامها؟ كيف تتغير هذه الاستراتيجيات وتلك القواعد الإدراكية مع تقدم الطفل في النمو؟

قبل أن نبدأ في الإجابة عن الأسئلة السابقة، أود أن ألفت انتباهك إلى حقيقة مؤداها أن هناك الكثير والكثير مما يمكن قول في شأن نمو المهارات البصرية مقارنة بنمو المهارات الحسية الأخرى. وقد يرجع ذلك جزئيا إلى أن المعلومات البصرية يبدو أنها أكثر مصادر المعلومات أهمية لدى الأطفال، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ركز الباحثين منذ وقت مبكر على دراسة الإبصار لدى الأطفال حديثي الولادة. كما أود أن ألفت انتباهك أيضا إلى أننا نعرف الكثير عن التغيرات التي تحدث في مرحلة الطفولة، مقارنة بالمراحل النمائية الأخرى.

### ثانيا: نمو الحواس:

### (1) نمو الإبصار<sup>(5)</sup>:

لنبدأ من النقاط الأساسية في هذا الصدد وهــو: ما الدي يستطيع الطفل أن يراه؟وما هي درجة وحدة الإبصار لديه؟

### حدة الإبصار (6):

يشير مفهوم حدة الإبصار إلى الكيفية التي تدرك بها شئ ما بشكل واضح وجيد. فعندما تذهب للحصول على رخصة قيادة، فأنك تمر باختبار لحدة الإبصار، ويشمل الاختبار قراءة بعض الأحرف (أو العلامات) على صنف واحد من شكل كبير يحتوى على صفوف بأحجام متفاوتة من الأكبر إلى الأصغير، والمعيار المعتاد لحدة الإبصار لدى البالغين هو 6/6 من الرؤية. ويعنى ذلك أنك تستطيع أن ترى وأن تحدد على نحو صحيح أي شئ على بعد ستة أمتار وهو البعد الذي يمكن للشخص العادي أن يرى الأسياء بوضوح في مداه. والشخص الذي يمتلك حدة إبصار 6/60 يجب أن يكون على مسافة مقدارها ستة أمتار إذا أراد أن يرى ما يمكن أن يراه الشخص العادي على بعد 60 مترا، وبمعنى آخسر، كلما أن يراه الشخص العادي على بعد الإبصار الدى الفرد.

والأطفال حديثو الولادة لديهم حدة ابصار ضعيفة جدا، ربما تصل إلى 60/6، وهو ما يعادل كفف البصور تقريبا بالمفهوم

<sup>(5)</sup> Visual Development

<sup>(6)</sup> Visual Acuity

القانوني، ولكن هذه الدرجة من حدة الإبصار تتحسن بسرعة في خلال مراحل الطفولة المبكرة، ويصل معظم الأطفال إلى حدة إبصار تعادل 6/6 في سن من 10 إلى 11 سنة.

والحقيقة التي مؤداها أن الطفل حديث الولادة يسرى بشكل غير واضح، ليست دليلا سلبيا على حدة الإبصار لديهم كما يبدو ذلك من الوهلة الأولى، ولكن يعنى أن الطفل لا يستطيع رؤية الأشياء البعيدة، ولا يستطيع الرؤية جيدا من قريب بحيث يخسبرك بالتفاصيل الدقيقة. ومع ذلك فإن الطفل يسرى الأشياء التي تبعد مسافة بوضوح، فهو يركز عينيه بشكل جيد على الأشياء التي تبعد مسافة ثمانية بوصات، وهى المسافة المعتادة التي تفصل بين عين الطفل ووجه أمه أثناء عملية الرضاعة.

ما الذي ينظر إليه الطفل حديثي الولادة والطفل الأكبر سنا:
من الأشياء الجديرة حقا بالاهتمام البحث فيما ينظر إليه الطفل. هل يقوم الطفل بالنظر الأشياء بشكل منتظم؟ هال يفضل الطفل النظر إلى أشياء معينة دون أشياء أخرى؟ كيف يمكنه استخدام عينيه في اختبار العالم من حوله؟

وقد حاول العلماء الإجابة عن الأسئلة السابقة، وذلك عن طريق ابتكار أدوات يستكشفون بها الأشياء التي ينظر إليها الطفل. فقد ابتكر "فانتس" (Fantz, R., 1956) فنية جديدة في ذاك الوقت سميت فنية التفضيل<sup>(7)</sup>، وفيها يجلس الطفل الرضيع مستندا، ويعرض عليه صورتين أو شيئين مختلفين في أحد الأبعساد التي

<sup>(7)</sup> Preference Technique

يمكن أن تلفت انتباه الطفل مثل الشكل، أو الحجم، أو عدد الحدود التي تحد الشئ. ويتم مراقبة حركة عين الطفل بعناية، بحيث يتم التعرف على أي الصورتين أو الشيئين قد افتت انتباه الطفل، بحيث ينظر إليها في أغلب الوقت، مما يدل على تفضيله لها. وهناك فنية أخري تم استخدامها في هذا السياق يطلق عليها فنية التعود/قطع التعود(8)، وفيها يعرض على الطفل شكل ما مرات ومرات حتى يتوقف عن الاهتمام به (التعود)، عندئذ يعرض على الطفل صدورة أخرى تختلف عن الشكل السابق بطريقة ما، لنرى هل سيظهر الطفل اهتماما بالصورة الجديدة (قطع التعود). فإذا أظهم الطفل اهتماما بالصورة الجديدة (قطع التعود). فإذا أظهم الطفل الاختلاف بين الصورتين بطريقة ما، وباستخدام مثل تلك الاستراتيجيات تمكن الياحثون من أن يتعرفوا ويفهموا القواعد التي يرى بها الطفل الأشياء.

## النظر والانتباه لدى الطفل حديث الولادة (٩):

أشار العديد من الباحثين (,Bronson) الله قاعدة عامة مؤداها أن الطفل في عمر ستة إلى ثمانية السابيع يتركز انتباهه البصري على أماكن تواجد الأشياء في العالم المحيط به. وقد أوضح "مارشال هيث" (Haith, 1980) أن الطفال حديث الولادة يقوم ببحث بصري في الظلام. ففي الظالم، يفتح الطفل عينيه وينظر في المنطقة المحيطة به، كما لو كان يبحث عن

<sup>(8)</sup> Habituation/Dishaituation

<sup>(9)</sup> Scanning & Attention in Newborn

ضوء أو شئ ما. فإذا ما أضيئت الأنوار، فإن الطفل سيظل يجسول بعينيه حتى يجد حدا أو مكان ما في نطاق رؤيته، يمثل فاصلا واضحا بين النور والظلام. وبمجرد أن يجد الطفل هذا الفاصل بين النور والظلمة، فإنه يتوقف عن البحث، ويحرك عينيه في جميع الاتجاهات في حدود المنطق المضاءة. ويتابع الطفل أيضا الأشياء التي تتحرك أمام ناظريه.

ويبدو أن الطفل يطبق نفس القواعد السابقة عندما ينظر إلى وجه إنسان. فبعد ستة أسابيع من العمر، عندما ينظر الطفلل إلى الوجه، فإنه ينظر إليه من منظور الحدود (& Haith, Bergman, الوجه، فإنه ينظر إليه من منظور الحدود (Moore, 1977). فإذا نظر الطفل إلى معالم الوجه فإنه ينظر فلي الغالب إلى العيون، والجزء الوحيد الأخر من الوجه الذي يمكن أن ينظر إليه هو الفم، والذي لا ينظر إليه إلا إذا تحرك بالكلام. فنحن نعلم على وجه اليقين أن الطفل حديث الولادة ينظر إلى الفلم المتحرك، حيث يمكنه تقليد حركة الفم مثل فتحه أو إخراج اللسان منه. وهذه القدرة على الثقليد في الأيام الأولى من حياة الطفل تمثل مهارة متميزة، فهو يزاوج بين حركات فمه وحركات فم الآخريسن على أساس التغذية المرتدة لحركات عضلاته، ويمكنك رؤية ذلك في الشكل رقم (3).

شكل رقم (3) تقليد الطفل لحركات وجه الآخرين



عندما ينظر الطفل إلى الوجوه، فإنه ينظر غالباً إلى حدود الوجه edges، أو إلى العينين. كما ينظر أيضاً إلى الأجزاء المتحركة من الوجه مثل الفم، وهو لا ينظر فقط إليه، ولكنه يقلد بالفعل حركات فم الكبار.

T. M. Field, Social Perception & Responsivity in (المصدر: Early Infancy. In T. M. Field, A. Huston, H. C. Quay, L. Troll & G. E. Finley [Eds.], Review of Human Development. Copyright 1982 by John Wiley & Sons, (New York, p.26.

وخلاصة القول أن مثل تلك الدراسات التي سببق الإشارة اليها تشير إلى أن الطفل منذ البداية يسلك في حياته كما لسو كان مبرمجاً على أنماط معينه من السلوك الإدراكي، حيث ينظر إلى الأشياء بطرق خاصة، ويعير انتباهه لبعض العلاقات، وغير ذلك.

# التحول في طبيعة الإدراك البصري في عمر شهرين:

في عمر حوالي ثمانية أسابيع، وبعد اكتمال نمو لحاء الرأس (10)، نرى بعض التحولات الكبرى في الطرق التي يختبر بها الطفل عالمه بصرياً. إذ يتحول انتباه الطفل الآن إلى طبيعة وماهية الأشياء وليس إلى مكان وجودها كما كان في ذي قبل وبعبارة أخرى، يبدو أن الطفل قد تحول من استراتيجية صممت أساساً لإيجاد الأشياء، إلى استراتيجية صممت لتحديد ماهية الأشياء.

ومن المدهش في هذه المرحلة، هو قدرة الطفل على إدراك التفاصيل والاستجابة لها. فلا ينظر الطفل فقط إلى العيون أو حركة الفم، بل يهتم أيضاً بمزيد من تفاصيل تعبيرات الوجه. فالطفل في هذه المرحلة يمكنه إدراك الفرق بين صورتين إحداهما تتضمين عنصرين، والثانية تتضمن ثلاثة عناصر، (Linn et al., 1982).

وفي إحدى التجارب، قام كل من "كارون وكارون" (Caron,) وفي إحدى التجارب، قام كل من "كارون وكارون" (A. J., & Caron, R. F., 1981 الموجودة في الشكل رقم (4)، ثم قاما أو لا بعرض بعض الصحور التي تتضمن أشكال كالموضحة في يسار الشكل (صور للتدريب)، والتي ترتبط في ما بينها بعلاقات خاصة (الصغير يعلو الكبير، أو

<sup>(10)</sup> Cortex

التعاقب). وبعد أن يتعود الطفل علي تلك الصور (أي يتوقف عسن النظر إليها)، يتم عرض أشكال كالموضحة في يمين الشكل والتسي يتفق بعضها ويختلف البعض الأخر عن الصور التي تم عرضها أولا (أي صور التدريب). فإذا كان الطفل قد تعود بالفعل على النمط الذي تم عرضه في صنور التدريب (مثل الشكل الصغير يعلو الكبير)، فإنه سوف يُظهر اهتماماً قليلاً بالصور الموجودة في العمود "أ"،ولكنه يجب أن يعود إلى إظهار اهتمامه بنمط الصور الموجودة في العمود "ب". وقد توصل الباحثان إلى حقيقة مؤداها أن الطفل الذي يبلغ من العمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر يمكنه التعرف والاهتمام بما أشارا إليه، وهو ما يدل على أن الطفل في هذه المرحلة المبكرة من العمر لا يهتم فقط بالمثيرات، ولكنه يهتم أيضاً

شكل رقم (4) قدرة الطفل على إدراك التفاصي

| قدرة الطفل على إدراك التفاصيل   |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| مثيرات التدريب                  | مثيرات الاختبار<br>ب أ             |
| • +                             | <b>A A</b>                         |
| • •                             | <b>A A</b>                         |
| • x • x <b>II</b> - <b>II</b> - | <b>*</b> + <b>*</b> + <b>*</b> + * |

### التمييز البصري(11):

باهتمام الطفل بالتفاصيل، فإنه يتعلم التمييز (أي التعرف على الفروق) بين الأشياء المعقدة، مثل التعسرف على الفروق بين الرجوه. ومن وجهة نظر الوالدين، فإن أهم تمييز يمكن أن يحقق الطفل هو قدرته على تمييز الفرق بين وجه الأم والأب، أو بينهما وبين وجوه الغرباء. ويوجد خلاف بين العلماء حول كيفيسة تمكن الطفل الصغير من التمييز.

فقد توصلت "فيلد" وزملائها (Field et al., 1984) إلى أن الأطفال حديثي الولادة في عمر يومين يستجيبون لوجوه أمهاتهم الأطفال مختلف عن استجاباتهم لوجوه الأشخاص الغرباء. أما النتيجة الأكثر شيوعاً، فهي أن الطفل يمكنه تمييز وجه والده أو أمه بشكل ثابت في حوالي الشهر الثالث من العمر، (Zucker, 1985). وفي الشهر السادس، يستطيع معظم الأطفال التمييز بين الإنطباعات الأنفعالية المختلفة مثل الحزن، أو الخوف، أو الفرح، (Izard, & Ansul, 1985).

إن مثل هذه النتائج الخاصة بالقدرات الإدراكية لدى الطفل قد تبدو جافة، وغير ذات صلة بالحياة الواقعية. ولكن يحذ ونى الأمسل في أن تكون الأمور واضحة بالنسبة لك وذلك فيمسا يتعلسق بسأن المهارات الإدراكية المتسارعة في الظهور، تمتسل جسزءاً حيويساً وأساسياً من الذخيرة الاجتماعية للطفل، ولها تأثيرها في اسستجاباته لمن حوله، واستجابة هؤلاء له. فعلى سبيل المثال، نجد أن القسدرة

<sup>(11)</sup> Discrimination

على تمبيز الانفعالات التي تبدو على وجوه الوالدين، تمثل ضرورة ملحة في ما يسمى بالمرجعية الاجتماعية (12) ، والتي عن طريقها يتمكن الطفل حديث الولادة، أو الأطفال الأكبر سيناً، أو حتى الراشدين من الحكم على قيمة، أو أهمية، أو مرغوبية شئ ما جديد أو خبرة ما جديدة، بواسطة مشاهدة كيف يستجيب الناس الآخرين لها. فعلى سبيل المثال، إذا ما ووجه طفل عمره عام بلعبة جديدة، فإنه سوف ينظر في البداية إلى وجه أمه، ويفحص تعبيراته. في أذ الموف يتشبث الطفل بها ويلتصق أكبر طهر على وجهها الخوف، سوف يتشبث الطفل بها ويلتصق أكبر فأكثر، وذلك عما لو ظهم على تعبيرات وجهها السرور، فأكثر، وذلك عما لو ظهم على تعبيرات وجهها السرور، للاجتماعية التي أطلقنا عليها المرجعية الاجتماعية لم تكن لتظهر، ما لم المختلفة، وغيرها من الإيماءات التي يوجد بينها فروق طفيفة.

# تجاهل التلميحات البصرية (13) - الثوابت الإدراكية (14):

لقد قمنا بوصف ما الذي ينتبه إليه الطفل حديث الولادة والطفل الأكبر سناً، ومع ذلك توجد مجموعة من الإشارات البصرية على ذات القدر من الأهمية يجب أن يكون الطفل قادراً

<sup>(12)</sup> Social Referencing

<sup>(13)</sup> Ignoring Visual Cues

<sup>(14)</sup> The Perceptual Constancies

على تجاهلها، فيجب حلى وجه التحديد - على الطفل اكتساب مجموعة من القواعد يطلق عليها الثوابت الإدراكية.

فعندما ترى شخصاً ما يبتعد عنك ماشياً، فإن صورة هذا الشخص سوف تصغر وتتضاعل جالفعل على شبكية عينك. ولكنك لا ترى الشخص يصغر ويتضاعل حقاً في صورته الفعلية؛ إذ تراه بذات الحجم الحقيقي، ولكنه يبتعد عنك. وعندما يحدث ذلك، تكون قد حققت ما يطلق عليه ثبات الحجم (15)؛ والذي يعني أنك قادراً بالفعل على رؤية حجم الشئ ثابتاً مهما كان كبيراً أو صغيراً على الشبكية.

ومن الثوابت الإدراكية الأخرى ثبات الشكل (16) (وهو القدرة على التعرف على أن شكل شئ ما يظل كما هو عندما تنظر إليه من زواياه المختلفة. وهناك ثبات اللون (17) (وهو القدرة على التعرف على الألوان بشكل ثابت، حتى ولو أحدث الضوء أو الظل بعض التغييرات عليها وعلى درجة ظهورها.

دعنا نضيف معاً تلك الثوابت الإدراكية المحددة والعديدة لمفهوم أوسع وأعم يطلق عليه مفهوم ثبات الشئ (18)، والذي يعني قدرتك على إدراك أن الأشياء تبقى كما هي، حتى وإن ظهرت أملم العين متغيرة بطريقة ما. وتشير الشواهد المتاحية حالياً إلى أن الطفل حديث الولادة قد يولد مزوداً ببعيض الأشكال الأساسية

<sup>(15)</sup> Size Constancy

<sup>(16)</sup> Shape Constancy

<sup>(17)</sup> Color Constancy

<sup>(18)</sup> Object Constancy

للثوابت المختلفة، حيث تصل تلك الثوابت إلى نروة نضجها وثباتها خلال السنوات الأولى من حياة الطفل.

#### ئبات الحجم:

يعد إدراك العمق (19) واحداً من مظاهر ثبات الحجم والذي تم در استه بشكل مستفيض لدى الطفل الرضيع. فأنت عندما تسرى للم سبيل المثال – رجلاً يبتعد عنك ماشياً، فلكي تحتفظ بحجمه ثابتاً، يجب أن تكون لديك القدرة على الحكم الصحيح على مقدار المسافة التي تفصل بينك وبينه، ويتطلب ذلك بدوره إدراك العمق. وبالنسبة للطفل الرضيع، فمن الواضح أن إدراك العمق لا يشكل فقط مكوناً أساسياً في ثبات الحجم، ولكنه يمتد أي إدراك العمق ليصبح مكوناً أساسياً في مهام إدراكية أخرى يقوم بها الطفل يومياً، منها حلى سبيل المثال – مد يده على نحو صحيح ليصل إلى لعبق أو زجاجة. فهل حقاً يستطيع الطفل الحكم على عمق الأشياء؟

واحدة من الدراسات المبكرة (والتي مازالت تحتفظ بأهميتها حتى الآن) لإدراك الطفل الرضيع للعمق، دراسة كل من "جبسون وولك" (Gibson & Walk, 1960)، وفيها تم إعداد جهاز أطلق عليه اسم "الهوة البصرية"(20)، وكما هو واضح في الشكل رقم (5)، يتكون الجهاز من منضدة زجاجية كبيرة مستطيلة الشكل، مصمم في منتصفها ما يشبه الطريق، وفي أحد جانبي هذا الطريق يوجه ما يشبه رقعة الشطرنج، ومثبت أسفل الزجاج مباشرة، وعلى

<sup>(19)</sup> Depth Perception

<sup>(20)</sup> Visual Cliff

الجانب الأخر من الطريق -وهو جانب الهوة - تبعد رقعة الشطرنج عن الزجاج عدة أقدام.

وعند وضع الطفل على هذه المنضدة، هناك أمران: إذا لـم يكن لديه القدرة على إدراك العمق، فإنه سوف يحبو على أي مسن جانبي الطريق المرسوم؛ أما إذا استطاع الطفل تكوين حكماً عن العمق، فإنه سوف يتردد في الحبو على الجانب الوعر (الهوة) مسن الطريق. فمن وجهة نظر الطفل، فإن الجانب الوعر مسن الطريق سيبدو وكانه مكان عميق، إذا اقترب منه الطفل سوف يسقط فيسه، لذلك سوف يبتعد عنه بالضرورة.

وقد تكونت عينة الدراسة من أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأكبر قليلاً، حتى يتمكن الباخثان من إجراء الدراسة باستخدام الجهاز المعد لها. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال لم يقوموا بالحبو على الجانب الذي يبدو منحدراً، في حين قاموا بالحبو على الجانب الأخر؛ وبمعنى آخر، تبين للباحثين أن الطفل البالغ من العمر ستة أشهر، لديه القدرة على إدراك العمق.

ولكن ماذا عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر؟
إن جهاز الهوة البصرية المستخدم في الدراسة السابقة، لا
يمكن أن يمدنا بإجابات في هذا الشأن؛ ذلك لأن الطفل الذي يمكن
أن نطبق عليه الدراسة باستخدام هذا الجهاز يجب أن يكون قسادراً
على الحبو، حتى يتمكن الباحث من التأكد من قدرته على إدراك

شكل رقم (5) جهاز الهوة البصرية



وقد أشارت نتائج بعض الدراسات التجريبية، ومنها دراسسة "كامبوس وزملاءه" (Campos, Langer, & Krowitz, 1970)، إلى أن هناك إدراك للعمق لدى الأطفال البالغين من العمر شهرين. وقد استخدم في هذه الدراسة جهاز الهوة البصرية، مع إدخال تعديلات في إجراءاتها، حيث تم توصيل جسم الطفل بجهاز يرصد سرعة دقات القلب، وتم إنزال الطفل ببطيء على الجانب الذي يبدو

آمناً، وإنزاله مرة أخرى على الجانب الذي يبدو منحدراً، وتم رصد سرعة دقات القلب في الحالتين.

وقد لاحظ الباحثون أن سرعة دقات قلب الطفل تزيد قليلاً عند إنزاله إلى الجزء الذي يبدو منحدراً، في حين لا تحدث تغيرات ملموسة في سرعة دقات القلب عند إنزاله على الجانب الآخر. وقد أرجع الباحثون الاختلاف في الاستجابة إلى إدراك الطفل للعمق. وقد صدقت هذه الملاحظة على الأطفال في عمر شهرين أو أكبر، في حين لم يتم تسجيل وجود أية اختلافات في سرعة دقات القلب لدى الأطفال الأصغر سناً.

ومن الإجراءات البحثية الأخرى، التي تستخدم في دراسية إدراك العمق لدى صغار الأطفال، ملاحظة الكيفية التي يستجيب بها الأطفال للأشياء التي تقترب منهم كما لو كانت ستصطدم بهم. فإذا كان لدى الطفل القدرة على إدراك العمق، فإنه سوف يرتجف، أو يتحرك مبتعدا، أو قد يرمش بعينيه، عندما يقترب منه ذلك الجسل الذي يبدو وكأنه سيصطدم به. وحقيقة الأمر، لاحيظ كثير من الباحثين ذلك، وأكدوا على أن سلوك الإحجام الذي يظهره الأطفال في مثل تلك المواقف لا يظهر إلا في عمر شهرين، وهو دليل على أن إدراك العمق لا يظهر إلا في هذه السن، (Bornstein, 1984).

#### تبات الشكل:

يعد ثبات الشكل في غاية الأهمية -أيضاً- بالنسبة للطفل. فهو يدرك أن الزجاجة ستظل نفس الزجاجة بعد إدخال تعديلات في وضعها، حيث يحتفظ في ذهنه بشكلها الأساسي. وتشير الدراسات في هذا السَّأن، إلى أن ثبات الشكل يظهر بصورة أساسية، في عمر و شهرين أو ثلاثة أشهر، (,Cook & Birch, 1984; Bower).

ومن المفارقات الغريبة المتعلقة بنمو الإدراك الدى الأطفال في الأعمار اللاحقة، تتمثل في قدرة الطفل على محو ما تعلمه فيما يتعلق بثبات الشكل، عندما يبدأ في تعلم القراءة والحساب. ففي السنوات الأربع أو الخمس الأولى من حياة الطفل، تكون القاعدة الأساسية هي أن الشيء يظل نفسه مهما اختلف وضعه (أي مقلوباً، أو مائلاً، ... الخ)، ولكن عندما يبدأ في تعلم القراءة والحساب، يجب أن يتم تعديل تلك القاعدة. فمثلاً، عند تعلم حروف اللغة الإنجليزية نجد أن حرفي ال b و ال b يأخذان نفس الشكل ويختلفان في الاتجاه، وكذلك حرفي ال p و ال p، ومن ثم فإن على الطفل ألا يتجاهل تلك الأوضاع، بل عليه أن ينتبه إلى حركة ودائرية الحرف في المكان.

ويمكن القول أن هناك الكثير والكثير الذي يمكن أن يتعلمك الطفل كي يستطيع أن يقرأ، أكثر من مجرد تجاهل ثبات الشكل في بعض الحالات. فنحن نعلم يقيناً أن أطفال الخامسة من العمر يعانون من صعوبات في التمييز بين الصور المرثية للأشكال، ومزيد من الصعوبات في تعلم القراءة، (Casey, 1986).

#### مفهوم الشيع(21):

مع التقدم في النمو، تمتد الأشكال المتعددة للثبات لتشمل فهما أوسع لثبات الأشياء، والذي يتضمن تلك الأشياء التي لا تكون في نطاق البصر. ويطلق على هذا الفهم مصطلح "مفهوم الشيء". ومين مظاهر "مفهوم الشيء" أن يفهم الطفل الرضيع أن الأشياء سينظل موجودة حتى وإن لم يتمكن من رؤيتها في وقت ما. وعلى سيبيل المثال، إذا خرجت الأم من الحجرة التي يوجد بها الطفيل، فإنه سنظل موجودة. وعادة ما يشار إلى هذا النوع من الفهم بأنيه فهم الموام (أو استمرار) الشيء (22). ويتمثل المظيمة الأخير لمفهوم الشيء، في أن الأشياء تحتفظ بهويتها (23) الفريدة مهما اختلفت المواقف. فالأم في نظر الطفل هي نفس الأم في أي وقت أو في أي موقف، وزجاجة الرضاعة التي يراك الطفل ممسكاً بها، هي نفسس زجاجة الرضاعة التي كنت ممسكاً بها بالأمس، وهكذا. ويطلق على المظهر الأخير من مظاهر مفهوم الشيء مصطلح "هوية الشيء" ويبدو أن المظهرين الذي سبق الإشارة إليهما ينموان خلال العام الأول أو الثاني من حياة الطفل.

### دوام (أو استمرار) الشيء:

يُعد "جان بياجيه" Jean Piaget أول من قام بوصف مفهوم دوام الشيء. فوفقاً لملاحظاته -والتي قام العديد من الباحثين فيما

<sup>(21)</sup> The Object Concept

<sup>(22)</sup> Permanence Object

<sup>(23)</sup> Identity

<sup>(24)</sup> Object Identity

بعد بالتحقق من صدقها - ينشأ فهم الطفل لدوام الشيء وفق سلسلة من الخطوات أو المراحل. ويذهب "بياجيه" إلى أن العالم البصري للطفل، يتكون في أول شهرين من حياة الطفل - من مجموعة من الصور البصرية السريعة،التي لا ثبات لها. والحال يكون عندئذ كما لو كان الطفل راكبا لقطاراً، ويشاهد الدنيا تمر من أمامه. فهو يتلبع المثير ببصره إلى أن يخرج من مجال رؤيته، فيتوقف عندئذ عنن البحث عنه، (جون كونجر، وآخرون: 1996، ص ص 150-151).

وتظهر أول علامات نمو مفهوم دوام الشيء لدى الطفل، في حوالي الشهر الثاني من عمره. افترض أنك قد عرضت لعبة علي الطفل في هذا السن، وبعد أن تأكدت من أنه قد شاهدها، قمت بوضع حاجزاً أمام اللعبة وأخفيتها. وعندما تزيل الحاجز، سيظهر الطفل ما يشير إلى دهشته، ويشير ذلك إلى أن لسان حال الطفل يقول: أنا أعرف أن شيئاً ما كان يجب أن يكون موجوداً هناك، يقول: أنا أعرف أن شيئاً ما كان يجب أن يكون موجوداً هناك، الطفل مخطط أو توقع أولي لدوام الأشياء، ورغم ذلك فإنه في هذه السن لا تظهر لديه أية علامة تدل على البحث عن اللعبة، إذا ما القاها بعيداً عن حدود رؤيته، أو اختفت تحت البطانية، أو وراء حاجز (يمكن أن ترى ذلك في الشكل رقم 6).

شكل رقم (6) تجربة دوام الأشياء بالنسبة للطفل الصغير





أما بالنسبة للأطفال في الشهر السادس أو الثامن، فإنهم يبحثون عن اللعب التي تسقط منهم بجوار المقعد الذي يجلسون عليه، وقد يبكون من أجل مساعدتهم للحصول على اللعبة مرة

أخرى. وسوف يحاولون الحصول على الأشياء التي يتم إخفاؤها جزئياً. فإذا قمت على سبيل المثال بتغطية جزء من لعبة مفضلة لدى الطفل بقطعة من القماش، فإنه سوف يصل إلى اللعبة. وهذا يعني ضمنا أن الطفل قد تعرف أو أدرك جمعني أو بأخرا أن الشيء في كليته موجود، حتى ولم يره، أو رأى بعضاً منه. وفي حالة تغطية اللعبة بشكل كلي، فسوف يتوقف الطفل عن النظر إلى القماش الذي تختفي تحته اللعبة، ولن يسعى إلى البحث عنها، حتى وإن شاهدك وأنت تضع القماش فوقها.

ويتغير الوضع السابق مرة أخرى في المرحلة العمرية مسن ثمانية إلى اثنتا عشر شهراً. فطفل هذه المرحلة، سوف يصل إلسى أو يبحث عن اللعبة الذي تم إخفاؤها تماما بواسطة قطعة قماش أو بحاجز ما (Dunst, Brooks, & Doxsey, 1982). ويظهر خلال العام الثاني من حياة الطفل العديد مسن التطورات لمفهوم دوام الشيء، ولكن يبدو أن الطفل في عامه الأول، يكون قد تمكن بشكل أولي من حقيقة أساسية ألا وهي؛ أن الأشياء تستمر فسي الوجود حتى وإن كانت خارج نطاق الرؤية.

#### هوية الشيء:

على النقيض من المفهوم السابق، يبدو أن مفهوم هوية الشيء لا يشكل جزءا من فهم الطفل حتى في أبسط صحوره الله أن يصل عمره خمسة أشهر. ومن مداخل دراسة هذا المفهوم، ما قام بتطويره "باور" Bower (1975)، حيث يتم كسر مبدأ هوية الشيء، وملاحظة إذا ما كان سيظهر على الطفل علامات الدهشة أم لا. فقد

استخدم "باور" عددا من المرايا، لكي يعطي للطفل انطباع الساف المائد هذاك أكثر من أم تجلس أمامه. وأشارت نتائج هذه التجربة إلى أن الأطفال أقل من خمسة أشهر لا تظهر عليهم أية علامات للدهشة، والمحقيقة أنهم بدوا وكأنهم يرون فكرة الأم المتعددة بشيء من البهجة والسرور. أما بالنسبة للأطفال الأكبر من خمسة أشهر، فقد اظهروا انز عاجاً شديداً من صورة الأم المتعددة، وكأنهم أدركوا أنه ينبغي أن يكون هناك أما واحدة (وليس أمهات متعددات)، مما يشير إلى نمو مفهوم هوية الشيء في هذه المرحلة.

ونود أن نشير هذا إلى أننا قد ناقشنا مفهوم تبات الشيء، ومفهوم الشيء ببعض من التفصيل، نظراً لأنهما يمثلن حلقة الاتصال أو الجسر بين الإدراك وبين النمو المعرفي المبكر، ولصلتهما اليضا الواضحة بظهور علامات الارتباط العاطفي بين الطفل ومن يقوم على رعايته. فعلى وجه الخصوص، يجب أن يتوافر لدى الطفل نوع ما دوام الشيء، قبل أن يمكنه إظهار سلوك التعلق بشخص ما. فربما تكون قدرة الأم أو الأب على تهدئة الطفل الذي في عمر أقل من ستة أشهر أكثر، مقارنة بأي شخص أخر مألوف لديه، وربما يبتسم الطفل لأمه وأبيه أكثر من الغرباء. ولكن، نود أن نؤكد على حقيقة أن الطفل لن يتمكن من التعلق وهو الوقت الذي يبدأ فيه الطفل فهم أن الأم تستمر في الوجود، وتي ولو اختفت عن ناظريه.

## (2) نمو السمع(25):

### حدة السمع (26):

من الملاحظ أن جهاز السمع يكون مكتملاً عند الولادة، وبالشكل الكافي للقيام بوظيفته، ومع ذلك، فإن المواليد الجدد قد تكون قدرتهم على السمع ضعيفة تشبياً خلال الأيام الأولى من الحياة، بسبب وجود المخاط في الأذن الوسطى، أو انسداد القناة السمعية الخارجية، (جون كونجر، وأخرون: مرجع سابق، ص المسمعية الخارجية، (جون كونجر، وأخرون: مرجع سابق، ص التحسن، حتى تصل إلى أقصاها عند البلوغ، فإن حالة حدة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة تكون أفضل بكثير من حالة حدة الابصار في تلك المرحلة.

وتشير نتائج البحوث إلى أنه في النطاق العام لطبقة الصوت وشدته، يسمع الأطفال حديثو الولادة ما يسمعه البالغين، وذلك على الرغم من أن البالغين لديهم قدرات أفضل على سماع الأصوات الهادئة ذات الطبقة المنخفضة، (Olsho, 1985).

## تحديد مواقع الأشياع(27):

<sup>(25)</sup> Auditory Development

<sup>(26)</sup> Auditory Acuity

<sup>(27)</sup> Detecting Locations

يعد تحديد موقع الصوت من المهارات السمعية الأساسية، والتي تتحسن مع التقدم في العمر. فيمكنك أن تخبرنا عصن مكان الصوت القادم إليك، ذلك لأن أذتيك في الحقيقة منفصاتين، فيصل الصوت إلى إحداهما وهي الأقرب إلى الصوت أو لا وهذا ما يجعلنا نحدد من أي اتجاه يصلنا الصوت ثم ينتقل إلى الأخرى. أما إذا وصل الصوت من مصدر على بعد متساوي من الأذنين، فإنه سيصل إليهما في نفس الوقت. ونحن نعلم أن الطفل حديث الولادة يتمتع بقدرة أولية للحكم على الوجهة التصي ينطلق منها الصوت؛ لأنه سوف يدير رأسه نحو مصدر الصوت. وتتحسن هذه القدرة (أو المهارة) بصورة سريعة، حتى إنه قبيل الشهر السادس، يعيد معظم الأطفال الحكم على مصادر الأصوات، (أو المهارة) بصورة سريعة، حتى إنه قبيل الشهر السادس، يعيد معظم الأطفال الحكم على مصادر الأصوات، (أو المهارة).

## إلى أي شيء ينصت الأطفال:

كما كان الحال في دراستنا لنمو حاسة البصر، يتعين علينا لكي نفهم نمو حاسة السمع لدى الطفل، أن نتخطى حدة الصلوت، ونتساءل عن مظاهر الأصوات التي يبدو أن الطفل يعيرها انتباهه، ونتساءل أيضاً عن قدرته على تمييز الأصوات.

تشير نتائج البحوث إلى أن الأطفال صغار السن قادرين على تمييز أدق التفاصيل الصوتية، فالطفل في سن شهر يمكنه التميييز بين الحروف التي تتشابه في مخارجها مثل حرفي الـ B,P أو الـ بين الحروف التي تتشابه في مخارجها مثل حرفي الـ B,P أو الـ مردوف التي تتشابه في مخارجها مثل حرفي الـ D,T أن الطفل حتى الشهر السادس يستجيب للصوت الواحد بنفس الطريقة ســواء

أكان مصدر هذا الصوت ذكراً أم أنتى، طفلاً أم راشداً، (Kuhl.). [1983].

والأكثر غرابة، تلك الشواهد التي تشير إلى أن الأطفال يعيرون انتباههم إلى أنماط صوتية معينة منذ البداية. ففي دراسية لكل من "ديكاسبر وسبينس" DeCasper & Spence (1986)، كان هناك سيدات حوامل، يقر أن بشكل منتظم، قصص أطفال محددة وبصوت مرتفع، على مدار الأسابيع الستة الأخيرة من الحمل. وقد تم تسجيل صوتي لهذه القصص بصوت الأمهات. وبعد ولادة الأطفال، قام الباحثان بإعادة تشغيل التسجيل الصوتي، على مسمع من الأطفال. وتشير نتائج الدراسة إلى تفضيل الأطفال على نحو واضح، للأصوات التي تحمل القصص التي سمعوها وهم في أرحام أمهاتهم، مقارنة بقصص لم يسمعوها من قبل. ولى توضيح الدراسة تلك النتيجة المدهشة فقط، بل أظهرت أيضاً أن الجهاز السمعي للطفل يكون كامل النمو في الأسابيع القليلة التي تسبق الولادة، حيث يمكن للطفل أن يصغي وأن يميز الأصلوب وهوت وهو

## (3) نمو حاستي الشم والتذوق(28):

على الرغم من القصور في الدراسات التي تناولت حاستي الشم والتذوق، فإن لدينا القليل من المعارف الأساسية عن هاتين الحاستين، ومن هذه المعارف أن الشواهد تشير إلى ارتباط هاتين الحاستين لدى البالغين. فإذا لم يستطع أي فرد الشم لسبب أو لأخو،

<sup>(28)</sup> Smell & Taste

كالإصابة بنزلة برد مثلاً، فإن حساسية التذوق تتخفض لديه بشكل ملحوظ. وقد ثبت علمياً أن اللسان يحتوي على نتوءات تمكنه من تذوق النكهات الأساسية وهي: الحلاوة، والمسرارة، والحموضة، والملوحة. أما الغشاء المخاطي المبطن للأنف، فهو المسؤل عن شم الروائح المختلفة بشكل غير محدود تقريباً.

دعنا الآن نحاول الاقتراب من نتائج بعض الدراسات القليلة التي تتاولت حاستي التذوق والشم. فبالنسبة التذوق، يبدو أن الأطفال حديثي الولادة يستجيبون استجابات مختلفة المنكهات الأربع الأساسية السابق ذكرها، (Crook, 1987). وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال مجموعة من الدراسات، حيث تم تصوير مجموعة من الأطفال حديثي الولادة لم يسبق تناول أي طعام (باستثناء الرضاعة الطبيعية) قبل وبعد وضع قليل من الماء المضاف إليه إحدى النكهات الأساسية في فمهم. وبهذا تمكن الباحثون من تحديد الاستجابات المختلفة للأطفال كلما تغيرت النكهة. وكما هو موضعه في الشكل رقم (7) استجاب الأطفال للسائل ذو المذاق الحلو بوجه الحمضي بضم الشفاه، في حين استجابوا للسائل المر بتعبير ينم عن الدمضي بضم الشفاه، في حين استجابوا للسائل المر بتعبير ينم عن الامتعاض والاشمئز از. وبذلك بتضع حقيقة أن الطفيل حديث الولادة يمكنه التمييز بين النكهات المختلفة، (;Ganchrow, Steiner, 1979).

شكل رقم (7) استجابات الأطفال للمذاقات المختلفة



أما عن حاسة الشم، فقد ثبت أن الطفل الذي يبلغ من العمر السبوعا، يمكنه أن يميز بين رائحة أمه ورائحة غيرها من النساء. ورغم ذلك فإن النتيجة السابقة لا تبدو صحيحة إلا مع أو لائك الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من أمهاتهم، (Macfarlane, 1975; Cernoch & Porter, 1985). وفي هذا الصدد لا يوجد دليل حتى الآن على أن الطفل يمكنه تمييز أبيه عن طريق الرائحة.

#### (4) حاسة اللمس<sup>(29)</sup>:

إذا رجعت إلى خبرتك الشخصية في التعامل مع طفل حديث الولادة، يمكنك ملاحظة أن لدى الطفل درجة مسا مسن حساسية اللمس، فلمس خده سمثلاً يستدعي لديه رد فعل منعكس يتمثل في تحويل فمه نحو جهة اللمس، ويبدأ فوراً في سلوك المسص، وعند لمس باطن قدمه، فإن ذلك يستدعي رد فعل منعكس يتمثل في جذب ساقه. ويبدو أن الطفل حديث الولادة لديه حساسية خاصسة للمسس الفم، والخد، واليدين، وباطن القدم، والبطن، وتكون حساسيته قليلة بالنسبة لباقي أجزاء جسمه.

وقد تصبح حاسة اللمس أكثر تبلوراً في السنوات المبكرة من حياة الطفل، بحيث يكون قادراً على تمييز الفرق بين اللمسات المختلفة، والاستجابة لها وفقاً لمكان الاستثارة. غير أن هذا مجرد افتراض لم يقم عليه الدليل بعد، وذلك لندرة الأبحاث التي تتاولت الإدراك الحسي الخاص باللمس، مقارنة بالدراسات التي تتاولت الحواس الأخرى، (Reisman, 1987).

<sup>(29)</sup> Touch

# ثالثاً: تكامل المعلومات عن طريق عسدة حواس:

تحدثنا فيما سبق عن كل حاسة من الحواس بشكل منفصل، وتتبعنا نمو كل مجموعة من مهارات الإدراك الحسي على حدة. أما الآن فسنحاول مناقشة فكرة جديرة بالاهتمام.

إذا فكرنا في الطريقة التي يتم بها استقبال واستخدام الإدراكات الحسية، سرعان ما ندرك أننا نادراً ما نحصل على المعلومة الواحدة من حاسة واحدة. فلدينا بشكل طبيعي القدرة على المزاوجة (أو الدمج) بين كل من الصوت والصورة (أي بين ما نسمعه وما نراه)، أو بين اللمس والرؤية، أو بشكل أكثر تعقيداً بين اللمس والرؤية، أو بشكل أكثر تعقيداً بين اللمس والرؤية والشم والسمع معاً. ويمكن للراشدين التنسيق بين هذه المعلومات بطرق غاية في التعقيد.

والأمثلة علي ما سبق كثيرة، فإذا رأيت شيئاً ما ولم تقم بلمسه، فإنك عادة تستطيع أن تميزه وأنت معصوب العينين من بيبن أشياء أخرى، اعتماداً على توقعك لملمسه (أي أنك تعرف أنه يجب أن يكون ملمسه على نحو معين على أساس ما رأيته). وإذا رأيست شخصا ما يقرع على دف بإيقاع معين، فإنك تتوقع أن تسمع نفسس الإيقاع. ومن المثير للدهشة، أن الأطفال الصغسار (في عامهم الأول) يمكنهم القيام بعملية التكامل بين الاحساسات بنفس هذه الطريقة، مما يلفت الانتباه إلى وجود أنماط أساسية يتم عن طريقها

المصول على المعلومات عن طريق الحواس المتعددة، ويدفع -في نفس الوقت- إلى مزيد من البحث عن هذه الأنماط.

وفي إطار مجموعة من الدراسات الطريفة، أوضحت "سبيلك" (Spelke & Owsley, 1979) أن الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر يستطيع الربط بين إيقاع الصوت الدني يسمعه والصورة المتحركة التي يراها. ففي إحدى التجارب، قامت الباحثة بعرض فلمين في نفس الوقت، على مجموعة من الأطفال حديثي الدولادة، ولمين أحد الفلمين دمية على شكل حيوان "الكنجارو" تقوم بالقفز وفق إيقاع معين، ويعرض الفيلم الأخر دمية على شكل "حمار" يقفز أيضا، ولكن بإيقاع أسرع. كما تم وضع مكبر الصوت بين شاشتي العرض، يصدر منه إيقاع يتناسب مع حركة الدمية التي على شكل "حمار". وخلال فترة العرض تم حساب الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال في المشاهدة (أو الانتباه) لأحد الفلمين. وتوصلت نتائج تلك التجربة إلى أن الأطفال قد قضوا وقتاً أطول في مشاهدة الفيلم الدي يعرض حركة الدمية التي على شكل "حمار" تلك الحركة التسي يعرض حركة الدمية التي على شكل "حمار" تلك الحركة التسي بعرض حركة الدمية التي على شكل "حمار" تلك الحركة التسي بالاهتمام.

أما عن الربط بين المعلومات المستمدة من حاستي اللمس والرؤية معاً، يبدو أنه يتم في مرحلة نمائية متاخرة نسبياً، (Spelke, 1987; Brown & Gottfried, 1986). فعند الشهر الرابع أو الخامس يستطيع الطفل الوصول إلى الأشياء التي يصدر منها صوتاً وتقع في نطاق رؤيته، على عكس ما كان يحدث في

الأيام الأولى من حياته، حيث كان ينظر فقط إلى الأشياء التي تصدر صوتاً.

وهناك مثال طريف عن قدرة الأطفال على استخدام (أو الاستفادة من) معلومات مستمدة من حاسة معينة، كمعلومات بديلية عن تلك المستمدة من حاسة أخرى. هذا المثال يتضيح من عدة دراسات عن الأطفال العميان، قام بها "بويرر" Bower (1977b)، والتي زود فيها الأطفال العميان بأجهزة خاصة للموجات فوق الصوتية، وإليك تفاصيل هذه الدراسات، الني سنسميها "الأطفال العميان يروا بآذانهم".

## الأطفال العميان يروا بآذانهم:

لقد تم تزويد الأطفال العميان بجهاز خاص يعتمد تشغيله على الموجات فوق الصوتية، والذي يسمح لهم برؤية العالم من حولهم (انظر الشكل رقم 8). ويعمل هذا الجهاز بطريقة تشهد الطريقة التي يعتمد عليها "الوطواط" في تحديد مواقع الأشياء من حوله باستخدام صدى الصوت، حيث يقوم الجهاز بإرسال موجات صوتية متتابعة عالية التردد، والتي ترتد بدورها من الدميي، والحوائط، والأشخاص المحيطين بالطفل الصغير. ويتم استقبال الموجات المرتدة من الأشياء بواسطة سماعتين مثبتتين على رأس الطفل، حيث ينتقل الصوت إلى أذن الطفل عن طريق مكبر للصوت. ويستمد الطفل المعلومات عن الأشياء المحيطة، من خلال طبيعة الصوت المنعكس من هذه الأشياء. فطبقة الصوت حاسى سبيل المثال - تخبر الطفل بالمسافة التي تفصله عن الجسم المرتد منه

الصوت. فالطبقة المنخفضة تكون مؤشرا على قرب الشيء، أما الطبقة المرتفعة فهي مؤشر على بعد الشيء. وكذلك، فان درجة وضوح الصوت تعد مؤشرا على تركيبة أو بنية سطح الشيء؛ فتدل الأصوات الواضحة على صلابة السطح، أما الأصوات المشوشة فتدل على الأسطح الرخوة أو اللينة. وبالنسبة لموقع الأشياء، يدل موقع الصوت يمينا أو يسارا على موقع الشيء في الفراغ، حيث تستقبل أذن الطفل إشارات في أوقات مختلفة، فيصل الصوت المرتد من الأشياء التي في جهة اليمين إلى الأذن اليمنى، أسرع من الأذن اليسرى، والعكس صحيح.

شكل رقم (8) الأطفال العميان يرون بآذانهم



إن جميع الدراسات الأولية السابق الإشارة إليها، في صدد حديثنا عن ترابط المعلومات المستمدة من إحساسات متعددة (والتي أعتقد أنها تثير الدهشة)، تثير عدداً من القضايا النظرية الهامة. فقد رأى "بياجيه" Piaget -بصفة خاصة - أن مثل هذا التكامل بين المصادر الحسية لا يمكن أن يتم بمثل هذه البساطة في الشهور القليلة الأولى من حياة الطفل، حيث تتمو معرفة الطفل عن العالم من خلال كل حاسة على حدة، ثم يبدأ فيما بعد، في الربط بينها في مخططات أكثر تنظيماً. أما أبحاث "سبيلك" Spelke، والأبحاث التي على غرارها، تشير إلى أن الوضع لينس كما يسراه "بياجيه"، على غرارها، تشير إلى أن الوضع لينس كما يسراه "بياجيه"،

# رابعاً: الخصائص الأساسية لنمو الإدراك الحسي (وجهة نظر أخرى):

قبل أن نتحدث عن الفروق الفردية، دعنا نتوقف برهة، لنعود الله الاتجاهات الأربع الأساسية لنمو الإدراك الحسي، والتي تعرضنا لها في بداية هذا الفصل، لننظر في البراهين التي لدينا، والتي تتعلق بكل اتجاه على حدة.

## (1) يتحسن النشاط العمدي مع التقدم في العمر:

على الرغم من أن الطفل حديث الولادة لديب نمط وقواعد معينة، يستطيع من خلالها القيام بعملية الإدراك الحسي، فإن

التحول الذي يحدث في عمر شهرين، يبدو أنه يتضمن تحول كيفي إلى الدخول في مرحلة أخرى، يستكشف فيها الطفل العالم المحيط به بصرياً بالاشتراك مع الحواس الأخرى، بطريقة أكثر تنظيماً. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يتم بشكل كامل في عمر الشهرين. فعلى سبيل المثال، قام "فاندينبرج" Vandenberg (1984) بـــاجراء تجربة، قدم فيها مجموعة من الدمي إلى مجموعة من الأطفال، تراوحت أعمارهم بين أربعة إلى اثنتا عشر شهراً كي يلعبوا بــها، والتي تضمنت العديد من الدمي الجذابة الجديدة بالنسبة لهم. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال الأصغر سناً، قد تركز انتباههم في دمية واحدة، وقاموا باللعب بهذه الدمية معظـم الوقـت المخصيص للجلسة. أما الأطفال الأكبر سناً، فقد قاموا أولاً بـالنظر إلى الدمي واستكشافها جميعاً، ثم عادوا مرة أخرى إلى إحدى الدمي، التي يبدو أنها لاقت اهتماماً خاصاً، وشرعوا في اللعب بها (نشير هنا إلى أن الدمية التي حازت الإعجاب قد اختلفت من طف ل إلى أخر). وهكذا نرى، أنه كلما تقدم الطفل في العمر، فإنـــه يقــوم باستكشاف المثيرات بشكل أكثر تنظيماً وأكثر عمدية.

## (2) يتحسن وعي الطفل بالمعنى مع التقدم في العمر:

منذ اليوم الأول من حياة الطفل، يبدو أنه لا يعير انتباهه فقط الى الخصائص الفيزيقية الظاهرة في المثير، ولكنه يعسير انتباهه أيضاً إلى الخصائص أو المعلومات الضمنية التي يتضمنها ذلك

المثير، (Pick, 1986). وعلى الرغم من أنه يبدو أن هـذه القـدرة تظهر مبكراً جداً لدى الطفل، فإنها تتحسن بوضـوح خـلال فـترة الرضاعة. فخلال الفترة من الشهر السادس إلى الشهر الثاني عشر، يستطيع الطفل الربط بين الصوت وبين الأنماط المرئية. كما يمكنـه إدراك الأشياء بصريا، تلك التي قد لمسها فقط من قبـل. ويمكنـه أيضاً إدراك الألحان الموسيقية، وغيرها مـن الأنماط الصوتيـة. وبدخول الطفل عامه الثاني، سيستمر بـالطبع فـي إظـهار نمـوا ملحوظاً في هذا المجال، والذي يتمثل في اسكتشافات أكثر دقـة، أو أكثر تعقيداً، أو أكثر تتسيقاً للمعان والاحتمالات.

## (3) تتحسن درجة التمايز مع تقدم الطفل في العمر:

ينتبه الطفل حديث الولادة إلى عدد قليل فقط من الأبعاد، مثل حركة أو حدود الأشياء. أما الطفل الأكبر سناً، فإنه ينتبه إلى عدد أكبر من الخصائص، والتي تتضمن تركيبة الشيء، ولونه، وشكله، ... وغيرها. وتصبح قدرة الطفل على تمييز مثل هذه الخصائص أكثر دقة في مرحلة ما قبل المدرسة والسنوات التي تليها.

## (4) تتحسن قدرة الطفل على تجاهل الأشياء غير المرتبطة مع التقدم في العمر:

مع تقدم الطفل في العمر، يمكنه تدريجياً تركيز انتباهه فــــي المثيرات المرتبطة بالموقف، وتجاهل المثيرات غير المرتبطة. ففي

دراسة قام بها كل من "هيجــنز وتــيرنر" الى تــلاث مجموعات، الأطفال مقسمين إلى تــلاث مجموعات، مجموعة من أطفال مرحلة ما قبل المدرسة (30)، ومجموعات مــن تلاميذ الصف الثاني الابتدائي، ومجموعات مــن تلاميد الصف الثاني الابتدائي، ومجموعاة مــن تلاميد الصف السادس. حيث قدم للأطفال نوعين من مهام التعلم، أحدهما صعبب والأخر سهل. وقد صاحب تقديم المهام خلفية موسيقية، مرتفعة ومنخفضة في مستوى الصوت. وأشارت نتائج الدراســـة إلــى أن أطفال الحضانة كانوا أكثر تشنتا وانشـــغالاً بصـوت الموسيقى، مقارنة بالأطفال الأكبر سناً. وقد كان أداء أطفال الصـف الســادس أفضل في مصاحبة الموسيقى، وكأن القوة المشنتة قد دفعت بهم إلى تركيز الانتباه بشكل كامل في المهمة.

وتعليقاً على كل ما سبق، يمكن القول أن البحوث التي تمست في مجال نمو الإدراك في السنوات المبكرة من حياة الطفلل، قد أثارت العديد من الأسئلة التي تتعلق بسلسة من معتقداتنا السابقة عن القدرات التي يتمتع بها الطفل حديث الولادة. فعللي الرغم من قدراتهم المحدودة، يبدو أنهم يتلمسون طريقهم إلى العالم المحيط بهم، ويستجيبون له بطريقة تحمل الكثير من التنظيم والتعقيد، أكثر بكثير مما كان يعتقده علماء النفس في السنوات العشرين السابقة. والحقيقة أن الطفل الصغير يستجيب إلى الأنماط المختلفة من المثيرات، ويستجيب أيضا إلى ما تحمله تلك المثيرات من معلومات، ولا يتوقف فقط عند المدخلات الحسية السطحية. وهذا

<sup>(30)</sup> Preschoolers

يعني، أن الطفل حديث الولادة قادراً علي القيام بعمليات معرفية غاية في التعقيد، أكثر بكثير مما كنا نعرفه ونتوقعه.

## خامساً: الفروق الفردية في الإدراك:

## أساليب الإدراك(31):

يتضح القارئ حما سبق- حقيقة أن الأطفال يتشابهون السي حد كبير في الطريقة التي يدركون بها الأشياء. ومع ذلك، هناك حقيقة أخرى تشير إلى أن الناس (بما فيهم الأطفال الصغار) يختلفون فيما بينهم في الأسلوب الذي يختبرون به العالم من حولهم.

## التروي في مقابل الاندفاغ (32):

واحد من الأبعاد الذي يتضح من خلاله الفروق الفردية في الإدراك، هو ببساطة السرعة أو العناية التي يختبر بها شخص ما الأشياء أو المواقف، ويطلق "كاجان" على هذا البعد مصطلح "السرعة المفهوماتية"(33)، (Kagan et al., 1964; Kagan, 1971). ويطلق على طرفي هذا البعد عادة مصطلحي "التروي" و"الاندفاع". ويوضح الشكل التخطيطي رقم (9) طبيعة هذا البعد.

<sup>(31)</sup> Perceptual Styles

<sup>(32)</sup> Reflection Versus Impulsivity

<sup>(33)</sup> Tempo Conceptual

#### شكل رقم (9) طرفا بعد السرعة المفهوماتية

ويمكن التدليل على وجود السرعة المفهوماتية لدى الأطفال الصغار. فالطفل البطيء في سرعته سوف يظل ينظر إلى أي شيء جديد فترة من الوقت، مع تركيز كل اهتمامه عليه. أما الطفال السريع، فسوف يتفحص الشيء، ويصبح في حالة استثارة، ثم ينظر بعيداً عنه، بعد فترة قصيرة من فحصه إياه.

ولقياس السرعة المفهوماتية ادى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة وما بعدها، تستخدم لعبة "مطابقة الصورة"، وفيها تستخدم مجموعة من الصور، بينها صورتان متطابقتان كما هو موضح في الشكل رقم (10)، وعلى الطفل أن يجد الصورة المطابقة للصورة العليا من بين الصور الست الموجودة أسفل الشكل. فالطفل المتروي سوف ينظر بعناية إلى كل الاحتمالات، قبل أن يقع اختياره على صورة معينة. ولا داعي للدهشة إذا وقع في القليل من الأخطاء. وعلى الجانب الأخر، فإن الطفل المندفع سوف ينظر بسرعة إلى الاحتمالات، ويختار الإجابة، التي غالباً ما تكون غير بقيقة. وبين هذا وذاك يوجد الكثير من الأفراد.

شكل رقم (10) أحد بنود اختبار التروي/الاندفاع

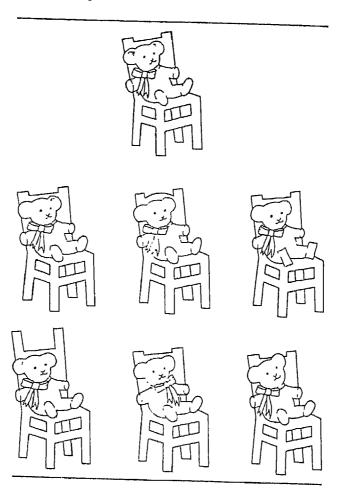

وبعد، أرجو أن لا تقفز مباشرة إلى السنتناج مؤداه "أن التروي دائما أفضل. فالكثير من المهام (وليس كل المهام) اليومية لا يتطلب التعامل معها العناية والحظر والكثير من البحث والتأمل، فنظرة سريعة تكفي لاتخاذ القرار المناسب. وسنجد أن بعض

الأشخاص ذوي الأسلوب المتروي يستغرقون وقتا أطول بكثير مملا تتطلبه المهامة كي يستجيبوا الاستجابة المناسبة، وقد تأتي الاستجابة بعد فوات الأوان. وبمعنى أخر، عندما تكون النظرة السريعة للموقف كافية، يكون الشخص المندفع أكثر فاعلية، أما في المواقف التي تتطلب النظر في التفاصيل، والقيام بالتمييز أو الحكم الدقيق، فإن أسلوب التروي يكون مساعدا ومفيدا.

#### الاعتماد والاستقلال عن المجال(34):

هناك تصنيف أخر لأساليب الإدراك تم اشتقاقه من الدراسات التي تمت على الراشدين، والتي قام بها "وتكين" Witkin ومساعدوه (1962). فقد لاحظ "وتكين" أن إدراك بعض الأشخاص يتأثر بشدة بالبيئة المحيطة بهم، في حين يكون تأثير البيئية على أشخاص أخرين قليل. وقد أطلق "وتكين" على الأفراد الذين يقومون بتجاهل الأشياء غير المرتبطة بالموقف، والموجودة في الخلفية الإدراكية، والقادرون على عزل المثيرات، والنظر مباشرة في المهام المطلوبة والقادرون على عزل المثيرات، والنظر مباشرة في المهام المطلوبة تأثرا بالسياق ، أو الذين يركزون انتباههم في الموقف ككل، فقد أطلق عليهم مصطلح "المعتمدين على المجال".

ويمكن قياس الاعتماد والاستقلال عن المجال عند الأطفال بواسطة اختبار يسمى "اختبار الأشكال المطمورة" (35)، وفيه يقدم للمفحوص شكلا بسيطا مثل الدائرة أو المثلث، وبعد ذلك يطلب منه

<sup>(34)</sup> Field Dependence and Independence

<sup>(35)</sup> Embedded Figures Test

أن يجد الشكل المطابق للشكل السابق في رسم معقد في تركيب. ولكي يجد المفحوص الشكل المطلوب في الرسم المعقد، عليه أن يتجاهل المظاهر الأخري التي يتضمنها الرسم (المجال) ويركز انتباهه فقط في الشكل المطلوب مجردا.

ويوضع الشكل رقم (11) أحد بنود اختبار الأشكال المطمورة للأطفال.

شكل رقم (11) أحمد بنود اختبار الأشكال المطمورة للأطفال

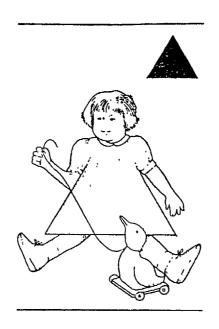

الشكل البسيط الموجود أعلى يمين الصورة يجب أن يكون موجودا في الرسم الموجود أسفل الشكل البسيط؟ الموجود أسفل الشكل البسيط؟ (Coates, 1972)



onverted by the combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصل الثالث النمو الاجتماعي

مقدمة

التعلق وسلوك التعلق عملية تعلق أحد الوالدين بالطفل عملية تعلق الطفل بأحد الوالدين التعلق بالأم والأب تعلق الطفل بالأطفال الآخرين التفاعلات الاجتماعية الإيجابية التفاعلات الاجتماعية السلبية



## **الفصل الثالث** النمو الاجتماعي

#### مقدمة:

منذ عدة سنوات راقبت شابین – أثناء لقاء اجتماعی – وهما "إبراهیم" و "مابسة" و ابنهما "أمجد" البالغ من العمر أربعــة شــهور، الذي استطاء بساطة جذب انتباه الجميم كان بتلفت حوله، ويلقــي بابتسامات سريعة هنا و هناك، برفس بقدمیه، ويهز "شخشــیخته"، ویكی مرة واحدة لفترة قصیرة. وكانت هذه الســلوكیات البسـیطة كافیة لجعل جمیع الكبار الموجودین فی القاعــة یحومـون حولــه، محاولین اقتناص ابتسامة منه. وكنت أنا أیضــا فریســة لسـحره، فعرضت علیه كل حیل اللعب مع الأطفال: رافعـا حاجبی مـرة، ابتسم ابتسامات عریضة مرة أخری، أنادیه باسمه، أداعــب خدیــه بلطف أو أدغدغ قدمیه، أصدر أصواتا كقرقرة الدجاج. وكان جـنواء أعمالی هذه كلها ابتسامة صغیرة جداً و فترة انتبــاه قصــیرة مـن "أمجد".

غير أن "إبراهيم" و"مايسة" كانا أفضل من الجميع - بعد أربعة شهور من الممارسة - في ملاطفة "أمجد" الصغير والعبث معه والحصول على استجابات منه، فاستطاع أي منهما أن يحصل على ابتسامة منه في ثواني، وعندما كان يبكي استطاع أي منهما تهدئته بسهولة تامة، بعدما فشلنا جميعا في ذلك

وكان رد فعلي الفوري لهذا المشهد هو السرور مسن رؤيسة والدين محبين لطفلهما ويلاطفانه. غسير أن التخصيص العالمي بداخلي كان يراقب ما يحدث أيضا، وانتبهت إلى بعيض العناصر الأخرى في هذا التفاعل. فأو لا أن حتى الطفل ذي الشهور الأربعة والمجد" – ماهر جدا بالفعل في التفاعل الاجتماعي، وإذا لم يكسن يستطيع القيام بأشياء عديدة، إلا إن ما يقوم به إنما ينجح في جسذب الانتباه والرعاية. والأمر الثاني هو أن "أمجد" ووالديه قد نمى بينهم نوع من "التناغم" يقومون به بمهارة أكثر من القيام به مع أي طرف آخر، لقد تكيف كل منهم مع الآخر.

إن هذا المشهد الصغير يلفت نظرنا إلى مظهر من مظلام النمو التي لم أتحدث عنه حتى الآن، وأعندى به علاقة الطفل بالآخرين. وإذا كان مفهوم الذات عنصرا أساسيا فلي "سخصية" الطفل، إلا إن مفهوم الذات ونمط وشكل سلوك الطفل يسبزغ من التفاعل الاجتماعي ويظهر فيه. وإذا كنا نسعى إلى الوصول إلى فهم شامل لطبيعة نمو الطفل، فعلينا وصف وفهم الطرق التي ينمو بها سلوك الطفل الاجتماعي ويتغير. أي كيف تتغير العلاقة الأولى مع الوالدين مع مرور الوقت؟ وما أثرها على الطفل السذي يلقى مع الوالدين مع مرور الوقت؟ وما أثرها على الطفل السذي يلقى على الطفل السني التكيف؟ ومساذا عن الصداقة في الطفولة على الطفل سيئ التكيف؟ ومساذا عن الصداقة في الطفولة والمراهقة؟ هذه أسئلة حيوية، سوف أقوم بسبر أغوارها في هذا الفصل.

#### التعلق وسلوك التعلق:

#### تعريفات:

من المفاهيم الأساسية في دراسة العلاقات الاجتماعية مفهوم التعلق (1)، وهو مصطلح نجده بشكل خاص في الدراسات النظرية التي قام بها "جون بولبي" (John Bowlby, 1969, 1973, 1980)، و"ماري إينسورث" (Ainsworth, 1972, 1982, 1978)، والتعلق - كما قال "بولبي" - صلة عاطفية هامة - "رابطة وجدانية" - بين شخصين. فالطفل أو الراشد المتعلق بشخص آخر، يعتبره "قاعدة أمان" يمكنه الانطالق منها للستكشاف العالم، ويعتبره مصدر راحة عند الإحباط أو التعسرض للضغوط، كما أنه مصدر للتشجيع.

ونستطيع أن ندرك وجود تعلق عندما تلاحظ سلوكيات التعلق، مثلما نستدل على وجود الكفاءة المعرفية لدى الطفل عندما تلاحظ طريقته في حل المشكلات. وسلوكيات التعلق هي كل تلك السلوكيات التي تسمح للطفل أو الراشد بتحقيق القرب من شخص آخر متعلق به، والحفاظ على هذا القرب. وتشمل هذه السلوكيات: الابتسام، والاتصال عن طريق العين، ومناداة الشخص الآخر فلي الطرف الآخر من المكان، والتلامس، والصراخ. (لقد أظهر "أمجد" الكثير من هذه السلوكيات، أليس كذلك؟).

<sup>(1)</sup> Attachment

ومن المهم أن نوضح أنه ليس هناك ترابط من نوع "واحد- الى احد" بين سلوكيات التعلق المختلفة التي يظهر ها الطفل (أو الراشد) من مناسبة واحدة، وبين قوة التعلق الكامن وراء هذه السلوكيات. فالطفل الذي لديه تعلق قوي وأمن مع أحد الوالدين قلعب بسعادة في الغرفة نفسها مع هذا الوالد، ويلقي نظرة عليه أو يقوم باتصال سريع معه من حين إلى آخر. وفي مناسبة أخرى قد يظهر هذا الطفل نفسه مستويات أعلى من سلوكيات التعلق. فنمط سلوكيات التعلق هو الذي يخبرنا بشيء ما عسن قوة أو نوعية التعلق، وليس تكرار السلوك.

ومن الملامح المفيدة لمفهوم التعلق هو أننا نستطيع تطبيق هذا المفهوم بشكل متساو على تعلق الوالد (المقصود بالوالد هنا الأب أو الأم) بالطفل وتعلق الطفل بالوالد. فلنبدأ بالنظر في كيفية قيام الوالد بتشكيل العلاقة بطفله.

## عملية تعلق أحد الوالدين بالطفل:

يبدو أن هناك خطوتين أو جزأين في نمو تعلق أحد الوالديسن بالطفل الرضيع. والرابطة الأساسية قد تتشكل في الساعات الأولسى بعد الولادة، خاصة إذا كانت هناك فرصة لحدوث اتصسال مباشر مع الطفل. أما العنصر الحاسم في تعلق الوالد فيتمثل فسي فرصسة الانخراط في سلوكيات تعلق متبادلة مع الطفل.

## الخطوة الأولى: الرابطة الأساسية:

إذا كنت تقرأ الصحف السيارة، فإنني على يقين من أنك قسد لمحت مقالة أو أكثر تتحدث عن الأهمية البالغة للاتصال الفسوري بين الأم وطفلها المولود توا. ويقوم هذا الاعتقاد – السذي أصبح سائدا ومنتشرا في العقد الماضي – بشكل أساسي على أعمال التيبين من أطباء الأطفال وهما: "مارشال كلوز" Marshall Klaus و"جون كينيل" John Kennell (1976) اللذين رفضا بشسدة الممارسات والافتراضات الطبية التي كانت سائدة من قبل، بقولهما إن السلعات القليلة الأولى التي تلي ولادة الطفل تمثل "الفترة الحرجة" في تتميسة تعلق الأم بوليدها. فالأم التسي ترفض أو لا تعسترف بالاتصال المبكر، من المرجح – في رأيهما – أن تقيم علاقة تعلق ضعيفة، ومن ثم تكون هناك فرصة أكبر لوجود مدى واسع من اضطرابات العلاقة بالوالدين.

## الخطوة الثانية: تشابك سلوكيات التعلق:

إن الأكثر حسما في إقامة علاقة تعلق أحد الوالدين بــالطفل يتمثل في فرصة التفاعل مع الطفل طوال الشــهور المبكرة مـن حياته. فعلى مر الأسابيع الأولى، ينمي الوالــدان والطفـل نمطـا طبيعيا داخليا مغلقا من سلوكيات التعلق. فالرضيع يحدد احتياجاتــه عن الطريق الصراخ أو الابتسام، ويستجيب لاحتضانه بالاقتراب أو بالاستكانة، وينظر إلى والديه عندمــا ينظـران إليـه. والوالـدان بدورهما يدخلان في هذا "التناغم" الثنائي بحمل الطفــل، وانتظـار إشاراته الدالة على الجوع أو أية احتياجات أخرى، والاستجابة لـها، وبالابتسام له عندما يبتسم، وبالحملقة في عينيه. هذا هــو "التناغم" الذي تمكنت من رؤيته بين "إبراهيم" و"مايسة" وطفلهما "أمجد" البالغ من العمر أربعة شهور.

ومن المافت النظر في هذه العملية هو أننا جميعا فيما يبدو نعرف كيفية القيام بهذا النتاغم. ففي حضور رضيع صغير، يتحول معظم الراشدين بشكل تلقائي إلى القيام "باللعب مع الطفلل"، وما يتضمنه ذلك من ابتسام، ورفع الحاجبين، وفتح العينيان على اتساعهما، وإصدار أصوات غريبة (انظر شكل رقم 12). ويقوم الطقل بدوره في هذا النتاغم بتلقائية وبجمال أيضا. ولكن في حيان أننا نستطيع القيام بسلوكيات التعلق هذه مع عديد من الأطفال، إلا إننا لا نصبح متعلقين بكل رضيع نتحدث معه بمودة في مكان ما نلقاه فيه بالصدفة. فقد استطعت القيام بهذه الأفعال الروتينية مع المجد"، ولكني لم أتعلق به.

شكل رقم (12) تعبيرات وجه الكبار عند مداعبتهم للطفل



وبالنسبة للراشدين، فإن الجزء الحاسم في تشكيل علاقة تعلق أصيلة فيما يبدو هو فرصة تطوير تبادل حقيقي. ويستغرق هذا وقتل وعديد من المحاولات، ويصبح بعض الآباء (والرضع) أكثر مهارة

من غيرهم في هذا الصدد. وبصفة عامة، كلما زادت انسيابية العملية، كلما أصبحت أكثر إشباعا للوالدين، وأصبح التعلق أقروى مع الطفل الرضيع.

ويبدو أن هذه الخطوة الثانية أكثر أهمية من الرابطة الأساسية في إقامة تعلق الوالدين تعلقا قويا بالطفل. غير أن هذه العملية الثانية يمكن أن تغشل أيضا.

## تعلق الآباء:

استخدمت كلمة والدين حتى الآن في مناقشتي، ولكن معظـم البحوث التي تحدثت عنها بها دراسات عن الأمهات، ولكن معظـم المبادئ تنطبق كذلك على الآباء.

وإذا كان هناك من يتحدث عن الأثر الإيجابي لوجـــود الأب أثناء عملية الوضع، فإنه ليس هناك دليل قوي أو دليل مقنع على أن الاتصال المبكر بين الأب والطفل المولود توا مكون أساســـي فــي توقع تعلق الأب بالطفل.

ومن الشيق أنه سواء حضر الأب عملية الولادة أم لا، في الله المولى التعلق الأساسي الموجه نحو الطفل المولود توا سلوك يساوي رد فعل الأم في الواقع. وقد لاحظ "روس بارك" الآباء والأميهات مع أطفالهم المولودين توا في عدة دراسات (مثل: & Parke المتعالم المولودين توا في عدة دراسات (مثل: & Tinsley, 1981) ووجد أنه عندما يحتضن الآباء أطفالهم، فإنهم يلمسونهم ويتحدثون إليهم ويعانقون أطفالهم بنفس الطريقة التي تستخدمها الأمهات. ويظهر من هذا بالتأكيد أن تعلق الآباء الأولى بالطفل المولود توا بنفس قوة تعلق الأمهات.

وعلى أية حال، فمع مرور عدة أسابيع نرى علامسات على وجود نوع من سلوك الآباء "الخاص" مع أطفالهم. ويبدو أن "دور الأم" في هذه الفترة لا يقتصر على تقديم الرعاية فحسب، بل يتضمن أيضا حديثا وابتساما وتفاعلا أكثر، أما "دور الأب" فيتضمن لعب أكثر. فيقوم الآباء بألعاب خشنة بدنية أكثر مع أطفالهم (انظر شكل رقم 13)، ويقومون باللعب معهم ألعابا من نوع معيسن على الأرجح (Parke & Tinsley, 1987). وهذا لا يعني أن الآباء أقلل تعلقا، بل يعني أن سلوك التعلق الذي يبدونه نحو الطفل المولود حديثا يختلف من حيث النوعية إلى حد ما عن سلوك الأمهات.





ولكن من أين تأتي "الأدوار الوالدية" هذه؟ هذاك على الأقـــل احتمالان: الأول هو أن الشخص القائم بالرعاية الأساسية يقـــوم منطقيا - بلعب أقل. ولأن الأمهات يقمن بمعظم هذه الرعاية (حتــى

في الأسر التي يعمل فيها كلا الطرفين) فإن أدوار "الأم" و"الأب" قد تتحدد بالفعل في دور "تقديم الرعاية"، ودور "عدم تقديم الرعايسة". والاحتمال الثاني هو أن هذه الأنماط قد تكون جزءا مما يحدد دور الجنس بالنسبة للرجال والسيدات في ثقافتنا. فإذا تغيرت أدوار الجنسين، قد نرى تغيرات في سلوك الوالدين أيضا. وبطبيعة أو الحال، هناك احتمال ثالث يتمثل في كون هذه الفروق "طبيعية" أو موجودة سلفا في طريقة تعامل الذكور والإناث مع الأطفال حديثي

والطريقة الوحيدة التي يمكن أن نقرر بها أي هـــذه البدائــل أصح هي أن ننظر فقط في كيفية قابليــة هــذه الأنمــاط المختلفــة للتعديل. فعلى سبيل المثال، ماذا يحدث في الأسر التي يقــدم فيـها الأب معظم الرعاية، أو التي يقوم فيها الأبوان بالعمل والمشـــاركة في تقديم الرعاية؟

لدينا حاليا دراسات قليلة اهتمت بهذه الأسئلة، ونتائجها ليست واضحة. فغي دراسة عن أطفال يبلغوا من العمر 8 أشهر في السويد حيث يعتبر ترك الوالدين للطفل بعد ولادته لفيترة معينة عرفا اجتماعيا ثابتا، وجد "مايكل لامب" Michael Lamb وزملاؤه (1982) أنه حتى في الأسر التي كان الأب فيها هر المذي يقدم الرعاية بشكل أكبر لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر من الشهور الثلاثة الأولى، فإن الأمهات لازلن يتحدثن مع أطفالهن ويحملنهم أكثر، ويبدين لهم مزيدا من الحب، ويقدمن رعاية جسمية لهم أكثر مما يفعل الآباء. ولكن في دراسة أجريت في الولايات المتحدة، وجد "تيفاني فيلد" Tiffany Field (1978) أنه على الرغم

من أن الآباء الذين يقدمون رعاية أساسية يلعبون مع أطفالهم أكــثر مما تفعل الأمهات، ومع ذلك فهم يظهرون نمــط "الأمومــة" فــي التفاعل مع أطفالهم في سن أربعة أشهر أكثر. وهناك در اسة ثالثــة في أستر اليا قام بها "جي رسل" G. Russell (1982)، وكـان مـن نتائجها عدم وجود فروق في سلوك اللعب أو تقديم الرعايــة بيـن الأمهات والآباء الذين يشتركون في تقديم الرعاية لأطفالهم.

إن هذه النتائج تتيح لنا أن نرفض الفرض القائل أن الفروق المميزة لأدوار الأب والأم غريزية. فقد وضعت هدذه الدراسات أمامنا عدداً من الأسئلة أكثر مما قدمت من إجابات.

## عملية تعلق الطفل بأحد الوالدين:

يبدو أن عملية تشكيل التعلق بالنسبة للوالدين تبدأ مسع نمسو الرابطة العاطفية الأولية، ثم تتسع لتشمل سلوكيات تعلق أكثر مهارة. أما بالنسبة للطفل، فيبدو أن العملية تبدأ بسلوكيات تعلق، ثم تتطور إلى تعلق كامل فيما بعد. وعلى أساس بحث أجرته "مساري أينسورث" وزملاؤها Mary Ainsworth (1978) ترى أن ظهور التعلق الأصيل لدى الطفل يحدث في عدة مراحل.

## المرحلة الأولى: ما قبل التعلق الأولي:

خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة الأولى من حياة الطفل، يظهر لديه مدى كبيرا من سلوكيات التعلق التي تصفها أينسورث بأنها "تعزير الاقتراب" - أي تجعل الآخرين أقرب فيمكن للطفل في هذه السر أن يصرخ، ويقوم بالاتصال عس طريق العين،

والابتسام، والاستجابة لجهود الرعاية المقدمة له بأن يصبح ساكنا. ومع ذلك يبدو أن الطفل الرضيع في هذه السن لا يظهر تفضيلا ثابتا للشخص الذي يقدم له الرعاية عن غيره من الأشخاص، ويبدو أنه يوجه سلوك التعلق تقريبا نحو أي شخص يقدم له الرعاية، ومن ثم لا نستطيع أن نقول إنه متعلق تعلقا حقيقيا باي شخص على الإطلاق.

#### المرحلة الثانية: تكوين التعلق:

يبدأ الطفل في حوالي الشهر الثالث في توزيع سلوك التعلق بشكل أكثر تميزا. ففي هذه المرحلة يبتسم الطفل (مثلما فعل "أمجد") أكثر لأولئك الذين يراعونه بشكل منتظم، وقد لا يبتسم بسهولة لشخص غريب. ومع ذلك، فعلى الرغم من هذا التغير، فاين هذا التعلق ليس تعلقا كاملا بشخص محدد، فلازال هناك عدد من الأشخاص يفضلهم الطفل بسلوكه الذي يسعى إلى تعزيز الاقتراب.

#### المرحلة الثالثة: التعلق الحاسم:

يحدث تغيران هامان في حوالي الشهر السادس أو السابع من عمر الطفل، أولهما - وأكثرهما أهمية - أن الطفل في هذه السن يوجه سلوك التعلق أساسا نحو شخص واحد، ويمكننا القول أنه في هذه السن يتعلق تعلقا حقيقيا بشخص ما، أما التغير الثاني فيتمثل في تغير نمط سلوك التعلق: فيتحول من استعمال الإشارات الدالة على "تعالى هنا" (القرب-والتشجيع عليه(2)) إلى ما أطلقت

<sup>(2)</sup> Proximity-promoting

عليه أينسورث: "البحث عن القرب(3)" (وهو ما يمكن أن نفكر فيسه على أنه سلوك "الذهاب إلى هناك"). ولأن الطفل في سن من 6 إلى 7 شهور يبدأ في القدرة على الحركة في المحيط الذي حوله بشكل أكثر حرية عن طريق الزحف والحبو، فإنه يستطيع التحرك نحسو من يقدم له الرعاية، مثلما يستطيع أن يغري هذا الشخص للقدوم إليه. كما نرى أن الطفل في هذه السن يستخدم "أهم شخص" كقاعدة أمان، يستكشف من خلاله العالم المحيط به، وهو من أهم ملامسح وجود التعلق.

أما لماذا لا يظهر أول تعلق واضح حتى هذه السن، فسأمر غير مفهوم بعد. وقد تتذكر - أيها القارئ العزيز - أننا في فصسل نمو الإدراك قد تحدثنا عن قدرة الطفل حديث الولادة على التمييز بين الأصوات (وأنه فيما يبدو يفضل بالفعل صوت أمه)، وببلوغسه الشهر الثالث من عمره تقريبا يستطيع أن يظهر قدرته على التفرقة بين الوجوه ببطء على أساس ملامح بصرية. ومع ذلك، فالأطفسال حديثي الولادة لا يظهرون تعلقا واضحا في هذه المراحل المبكرة. ومن التفسيرات الممكنة في هذا الصدد - وهو تفسير تأملي نظري حما يرتبط ببزوغ مفهوم دوام الشيء (4)، والذي لا يظهر عادة حتى سن 6 أو 7 شهور تقريبا. وقد يرجع ذلك إلى أن الظهور الكامل للتعلق لا ينمو حتى يفهم الطفل حديث السولادة أن وجود "ماما"

<sup>(3)</sup> Proximity seeking

<sup>(4)</sup> Object permanence

وجود مستمر حتى عندما لا تكون في مجاله البصري، وأنها تبقيى هي نفسها على الرغم من اختلاف زوايا نظره إليها.

ومن الملاحظات التي يجب أن ذكرها هنا أنه ليسس لدى جميع الأطفال شخصا واحدا يتعلقون به، حتى في هسذه المرحلة المبكرة. فبعض الأطفال يظهرون تعلقا قويا بكل من الوالديسن، أو بأحدهما و شخص آخر يقدم له الرعاية، مثل جليسة الأطفال، أو الجدة أو الجد. غير أن حتى هؤلاء الأطفال قد يظهرون تفضيلا لأحد هؤلاء الأشخاص المفضلين لديه على غسيره تحت ضغط معين.

وهناك نمطان سلوكيان آخران مرتبطان بما نتحدث عنه هنا يظهران لدى الطفل بمجرد أن يصل إلى تعلق واضح، وهما: المرجعية الاجتماعية (5)، والتمسك بالشخص المفضل.

#### المرجعية الاجتماعية:

في حوالي سن 10 شهور، لا يلجأ الطفل إلى الأم، أو أي شخص آخر متعلق به، باعتباره قاعدة أمان فحسب، بل يلجا السى هذا الشخص المفضل لديه أيضا ليحل له المواقف الجديدة. فعندما يواجه الطفل شخصا غريبا أو لعبة جديدة - مثلا - فإنه ينظر أو لا إلى وجه الشخص الذي يقدم له الرعاية ليستطلع تعبيره. ولأن الأطفال في هذه السن يستطيعون "قراءة" التعبيرات الانفعالية، فإنهم يستطيعون بذلك معرفة ما إذا كان الموقف أو الشيء الجديد مخيفا

<sup>(5)</sup> Social referencing

أو سارا أو محايدا. ويطلق علماء النفس على هذه العملية مصطلح المرجعية الاجتماعية. ويبدو أن الأطفال الصغار يلجاون إلى الأشخاص المتعلقين بهم في الغالب على هذا النحو، على الرغم من أنهم قد يعتمدون على كبار آخرين مألوفين لديهم كإطار مرجعي، أما الغرباء – مع ذلك – فإنهم لا يقومون فيما يبدو بهذا الدور (Kilnnert et al., 1986; Zarbatany & Lamb, 1985)، وهناك درس أساسي يجب أن نتعلمه من الآباء الذين لديهم أطفال يتوجسون خيفة من الغرباء في هذه المرحلة العمرية، ويتمثل هذا الدرس في أن طفلك يتقبل الغريب على الأرجى إذا رآك تتحدث اليه وتبتسم إليه أنت أو لا.

## التمسك بالشخص المفضل والخلوف من الغرباء:

من الدلائل القوية - عند معظم الأطفال - عليسى التعليق الشديد بشخص ما، التمسك به، وإبداء الخوف من الغرباء. وهيذان السلوكان نادران قبل بلوغ الطفل الشيهر الخيامس أو السيادس، ولكنهما يزدادان بالتدريج تقريبا حتى الشهر الثياني عشير حتي السادس عشر، ثم يختفيان. وفي الواقع أن هذين السلوكين قيد تيم ملاحظاتهما لدى أطفال من ثقافات مختلفة، مما يبدو معه كميا ليو كان هناك نوع أساسي من المعرفة أو جدول زمني نمائي مرتبيط بالعمر وراء هذا السيلوك (Kagan, Kearsley, and Zelazo).

ولكن على الرغم من أن هذا السلوك نجده في هذا التوقيت من العمر بشكل سائد، فإن شدة رد فعل الخوف تختلصف اختلاف كييرا بين طفل وآخر. فمن المرجح أن كل الأطفال تقريبا يخافون في المواقف الضاغطة (كما في شكل رقم 14)، ولكن بعض الأطفال يكونوا أقل حذرا من الغرباء، ويبدي آخرون انسحابا واضحا، مثل البكاء، والتمسك بأحد الوالدين بشدة، أو بغير ذلك من علمات الخوف (Batter & Davidson, 1979).

شكل رقم (14) خوف الطفل في موقف ضاغط



وقد حاول علماء النفس تحديد مصدر هذه الفروق الفرديـــة في رد فعل الخوف، ولكن هناك مؤشرات قليلة جدا قد اتضحت في هذا الصدد (Thompson & Lamb, 1982)، ومنها:

- پيدي الأطفال الذين يتلقون توبيخا من أمهاتهم على خوفهم بصفة عامة ليس من الغرباء فحسب، بل حتى من أي شيء جديد خوفا أكثر من الغرباء، مثلهم في ذلك مثل الأطفال سريعي الإثارة (Berberian & Snyder, 1982). ومن هنا فإن الأساليب الوالدية في معاملة الطفال قد تكون جزءا من الموضوع.
- پيدي الأطفال الذين حدثت لأسرهم تغيرات أساسية مؤخرا مثل ولادة طفل جديد، الانتقال إلى مكان آخر، تغيير أحد الوالدين لوظيفته خوفا من الغرباء أكثر من الأطفال الذيان تعتير أسرهم أكثر استقرارا.
- ♦ ليس هناك علاقة ثابتة بين خوف الطفل مـــن الغربـاء وعـدد الأشخاص الذين يقدمون له رعاية. فقد نتوقع أن الطفــل الــذي يتولى رعايته عدد كبير من الأشخاص أقل خوفا من الأشخاص الجدد، غير أن هذا لا دليل عليه في نتائج البحوث حتى الآن.

### المرحلة الرابعة: التعلق المتعدد:

كما ذكرنا من قبل، يشكل بعض الأطفال عدة تعلقات قوية من البداية، غير أن معظم الأطفال يشكلون تعلقا واحدا قويا، شم يوسع بسرعة إلى حد ما تعلقاته لتشمل الأخوات الأكبر سنا، وجليسة الأطفال المستمرة معه، والأجداد، والكبار الذين يراهم

بشكل منتظم. ويبدو أن لهذه التعلقات نفس خصائص التعلق بمقدم الرعاية الأساسي، فالطفل سيلجأ إلى أي شخص من الأشخاص المفضلين لديه باعتباره قاعدة أمان للاستكشاف، ويمنحه ابتساماته أكثر من غيره، ويلجأ إليه عند الحاجة.

# التعلق بالوالدين لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وفي سن المدرسة الابتدائية:

أثناء سنوات العمر في مرحلة ما قبــل المدرسـة، يختلـف المستوى العام للبحث عن القرب لدى الطفل. فالطفل في ســن 12 شهرا يظل على قرب من قاعدة الأمان معظم الوقت، ومستمرا فــي مجال رؤية الأم أو مقدمي الرعاية الآخرين. ولكن في سن ســنتين أو ثلاثة سنوات يبدو أن الطفل يكون أكثر راحة وهو بمفرده، يلعب في الغرفة المجاورة، أو بعيدا – قليلا – عن "ماما" أو "بابا". وممــا يجعل هذا سهلا عليه أنه يســتطيع الآن أن يتكلـم بدرجـة تكفــي يجعل هذا سهلا عليه أنه يســتطيع الآن أن يتكلـم بدرجـة تكفــي طورة والدته في أي موقف غريــب علــي أنــها "قــاعدة أمــان" للاستكثاف (Passman & Longeway, 1982).

وهذا الانخفاض في البحث عن القرب لا يعني أن الطفيل أصبح أقل تعلقا بالشخص الذي يقدم له الرعاية، بل يعني أن سلوك التعلق قد تغير وأصبح أقل وضوحا. ولكننا نستطيع أن نرى سلوك التعلق بوضوح لدى الطفل البالغ من العمر 2 أو 3 أو 4 سنوات، وهو في حالة خوف، أو تعب، أو واقع تحت ضغط معين (كما في

شكل رقم 14)، ولكنه في الظروف العادية نجده يتحرك بحرية أكبر بعيدا عن قاعدة الأمان من الأشخاص المفضلين لديه.

وفي سن مرحلة التعليم الابتدائي، يصبح سلوك التعلق بسأحد الوالدين أقل وضوحا (فمثلا نجد الطفل يتجه لعنساق الوالد على فترات متباعدة)، في حين أن انخراطه مع الأقران – وهي مجموعة من العلاقات سأتحدث عنها فيما بعد بشيء من التفصيل – يصبح أكثر سيطرة في حياة الطفل الاجتماعية.

#### علاقة الوالد-الطفل في مرحلة المراهقة:

يمكنك أن تتذكر جيدا التغيرات التي طرأت على علاقاتك مع والديك عندما كنت في مرحلة المراهقة (6)، ومن ثم لن تدهش مسن نتائج البحوث كثيرا. فهناك أو لا - بشكل نمطي - زيادة في الصراع (7). وقد وجد "لورانس ستنبرج" Steinberg). وقد وجد وزملاؤه (1981, 1985) أن التغييرات في الهرمونات والتغيرات الجسمانية المصاحبة للبلوغ (8) تؤدي السي تغيرات أخرى، التي تؤدي بدورها السي تصاعد الصراع في الأسرة.

فالمراهقون يسألون أكثر، ويعترضون أكسثر، ولا يوافقسون أكثر. ويبدو أن هذا الصراع يظهر بوضوح إلى حد كبير مع بدايسة تغيرات البلوغ، ثم تقل حدته. وفي الوقست ذاتسه يسزداد انفصسال

<sup>(6)</sup> Adolescence

<sup>(7)</sup> Conflict

<sup>(8)</sup> Puberty

المراهق عن والديه أيضا بتوفير الكبار للمراهق غرفة منفصلة، وإتاحة مساحة من حرية الاختيار المستقل، والمشاركة فيي اتخاذ قرارات أسرية.

ويبدو أن هذا الانفصال، أو البعد (إذا استخدمنا مصطلح ستتبرج) أمر طبيعي، بل أساسي، فهو جزء من عملية النمو في مرحلة المراهقة.

وهناك اتجاه آخر واضح جدا في هذه المرحلة، وهو قضاء المراهق فترات أطول مع أقرائه، ومع ذلك فهذا الصراع المستزايد بشكل مؤقت، والبعد عن الوالدين، والانخراط المتزايد مع جماعة الأقران، لا يدل على أن التعلق العاطفي لدى الشاب بالوالد قد اختفى أو حتى ضعف إلى حد كبير. وهذا الموقف الذي يتسم بالمفارقة الظاهرية نجد له توضيحا شيقا لدى "فوميو هنر" Hunter، و"جيمس يونسيس" Youniss (1982).

فقد قدم "هنتر" و"يونسيس" استبيانا لمجموعات مــن طــلاب الصف الرابع، والسابع، والعاشر، وطلاب من الجامعــة، يحتـوي على ثمان عبارات مختلفة عن علاقاتهم بالأم، وبــالأب، وبــاقرب صديق من نفس الجنس، ومن هذه العبـارات: "أمــي (أو أبـي، أو أقرب صديق لي) يقدم لي ما أحتاج إليه"، أو " أفضل أن أتحدث مع أمي (أو أبي، أو أقرب صديــق لــي) عـن مشــكلاتي". ويحــدد المفحوص أمام كل عبارة درجة من أربع درجات، حيث 1 تعنـــي اليس في أغلب الأحوال"، وتعني 4 "في معظم الأحيان".

وهذه العبارات إما تتعلق بحميمية (٥) العلاقة (مئسل: "تتحدث عن مشكلاتنا"، أو "يدرك الشخص الآخر كيف أشعر") أو تتعلق بإشباع الحاجات الأساسية (مثل: "يقدم لي الشخص الآخر ما أحتاج إليه"، أو "يساعدني الشخص الآخر في حل مشكلاتي").

وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن ألفة العلاقة مسع الأم والأب أثناء فترة المراهقة (في الصفوف من السابع حتى العاشر) تتخفض، في حين ترتفع مع الصديق، غير أن الشاب عندما يعبر هذه السن يرى والديه على أنهما مصدرا كبيرا بشكل مستمر لإشباع حاجاته الأساسية. ومن هنا، فإن هذه العلاقة المركزية مع الوالد تظلل ذات دلالة قوية في مرحلة المراهقة، حتى مع تزايد استقلالية المراهيق، (Greenberg, Siegel, & Leitch, 1983)

## التعلق بالأم والأب:

أوضحت فيما سبق أن كلا من الأب والأم يتعلقا بأطفالنهما، على الرغم من أن سلوكهما مع الطفل الصغير يختلف فيما بينهما إلى حد ما. فماذا عن هذه العلاقة من جانب الطفل؟ هلل الأطفال حديثو الولادة والأكبر سنا يتعلقون بآبائهم وأمهاتهم بالقدر نفسه؟

الإجابة بصفة عامة عن هذا السؤال هي نعم، فالطفل البالغ من العمر 7 أو 8 شهور، يفضل كل من الأم والأب على أي شخص غريب، وذلك عندما يبدأ التعلق القوي في الظهور. وعندما يكون أمامه كل من الأب والأم، فإن الطفل يبتسم أو يتقرب -

<sup>(9)</sup> Intimacy

بطريقته - إلى أي منهما، إلا عندما يكون في حالة خوف أو واقسع تحت ضغط ما، فإنه عندئذ - خاصة في سن من 8 شهور إلى 24 شهر - يلجأ إلى الأم أكثر من الأب في العادة (Lamb, 1981).

وكما يمكن أن تتوقع، يبدر أن شدة تعلق الطفل بالأب في هذه السن المبكرة ترتبط بمقدار الوقت الذي يقضيه الأب مع طفله. فقد وجدت "جيل روس" Ross وزملاؤها (1975) أنه من الممكن النتبؤ بتعلق الطفل الصغير بأبيه عن طريق معرفة كم عدد "الغيارات" عندما يبلل الطفل نفسه التي يغير ها الأب للطفل في أسبوع عادي الظروف. فكلما زاد عدد الغيارات، كلما زادت شدة التعلق. غير أن زيادة الوقت الذي يقضيه الطفل مع الأب لا يبدو أنه العامل الوحيد، فقد وجد "مايكل لامب " المسال وزملوه (1983) أن الأطفال في العام الأول من عمر الطفل (ويمتوسط حوالي 3 شهور) كانوا في العام الأول من عمر الطفل (ويمتوسط حوالي 3 شهور) كانوا مع ذلك أكثر تعلقا بأمهاتهم. وهكذا فالأب الذي يستثمر وقتا أكر مع دلك أكثر تعلقا بأمهاتهم. وهكذا فالأب الذي يستثمر وقتا أكر من عمر الطفل يصبح الطفل – على الأرجح متعلقا به بشكل أقوى، ولكن لكي يكون الأب مفضل عمن الأم

## تعلق الطفل بالأطفال الآخرين:

تحدثنا فيما سبق بشكل مسهب عن علاقة الطفـــل بوالديــه، ولكن مع بداية سنوات ما قبل المدرسة، يلعب الأطفــال الآخــرون دورا أساسيا متزايدا في العالم الاجتماعي للطفل.

ومعظم الدراسات التي تتاولت التفاعل الاجتماعي بين الأطفال، قد ركزت على التفاعلات الإيجابية من جانب، والتفاعلات السلبية من جانب آخر. فمن حيث التفاعلات الإيجابية، ركن الباحثون على الصداقة بين الأطفال، والزعامة، وتقديم المساعدة للآخرين، والكرم بين الأقران. ومن حيث التفاعلات السلبية اهتماء النفس بدراسة العدوانية بين الأقران، والسيطرة على علماء النفس بدراسة العدوانية بين الأقران، والسيطرة على مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة، ومرحلة المراهقة لارتباطهما بالمراحل العمرية التي يعد لها الطالب المعلم.

#### التفاعلات الاجتماعية الإيجابية:

تلعب الصداقات الفردية دورا كبيرا في الأنماط الاجتماعيـــة لطفل المدرسة الابتدائية. فطفل الصف الثاني يمكن أن يقيم صداقــة مع أربعة من أقرانه، في حين يزداد هذا العدد لدى طفــل الصــف السادس ليصل إلى سبعة أصدقاء.

ومعظم هذه الصداقات تتسم بالنيات النسبي إلى حدد كبير، حيث يمكن أن يستمر بعضها ليستغرق العام الدراسي كله، وبعضها يستمر لفترات أطول. وهذه الاستمرارية ليس لها علاقة بالسنن أو بالجنس.

وفي حين يميل الذكور إلى التجمع في مجموعات كبيرة، تميل الإناث إلى قضاء معظم الوقت مع صديقة واحدة تربطها بها صداقة حميمة، فقد أشار علماء النفس إلى أن الصداقة بين الإناث

أكثر حميمية وأكثر اعتمادا على التقارب الشخصى، مقارنة بنمـــط الصداقة بين الذكور.

ويعامل الأطفال أصدقائهم بطريقة مختلفة تماما عن معاملتهم للغرباء. فهم أكثر أدبا مع الغرباء أو غير الأصدقاء، في حين أنهم مع أصدقائهم أكثر انفتاحا، وأكستر حميمية. ولا يعنى هذا أن تفاعلاتهم تتسم بالتأبيد والتدعيم فقط، وإنما أيضا يوجهون نقدا لبعضهم البعض أكثر مما يفعلون مع الغرباء.

أما في مرحلة المراهقة، فإن تأثير جماعسة الأقسران أكثر وضوحا وأهمية من تلك الصداقات التي تمت في مرحلة المدرسسة الابتدائية. ويقضي المراهق فنرت طويلة في الحديث مع الأقسران، أكثر من أي شيء يقوم به، وهذا الوقت الذي يقضيه مسع الأقسران يعتبر آلية أساسية للانتقال من مرحلة الاعتماد التي تتسم بها مرحلة الطفولة، إلى مرحلة الاستقلال التي تتسم بها مرحلة المراهقة.

ويلاحظ علماء النفس أن التفاعل بين الأقران في هذه المرحلة هو تفاعل بين أنداد، على عكس تفاعله مع والديه، ومن شم يسمح هذا التفاعل للمراهق بممارسة العديد من أوجه العلاقات التي ستصبح حاسمة في تشكيل نمط تفاعلاته في الزواج، وفي العمل، وفي علاقاته مع أصدقائه من الراشدين.

وعلى الرغم من أن تأني جماعة الأقران في أفكار وعدادات وسلوكيات الفرد تأثير قوي، فإنه يصل إلى ذروته في المرحلة العمرية من 12 إلى 14 سنة، وبشكل خاص في الأنشطة التي تعتبر ضد المجتمع. غير أن هناك من أشار إلى أن التأثير السلبي لجماعة

الأقران على المراهق يكون في أقل درجاته إذا كانت علاقـــة هـــذا المراهق بوالديه علاقة قوية وحميمة.

#### التفاعلات الاجتماعية السلبية:

إذا نظرت إلى مجموعة من الأطفال في موقف لعب، في أنك لن تجد الصورة وردية تماما. فقد تراهم يتعاونون، ويضحكون، ويظهرون مودة لبعضهم البعض، ولكنك ستجد أيضا مشاحنات وخلافات وصراعات على أي شيء وكل شيء. ويشير علماء النفس عند دراساتهم للجانب السلبي من تفاعل الأطفال إلى السلوك العدواني بشكل خاص، كما يشيرون أيضا إلى التنافس والزعامة كمصادر للجانب السلبي من التفاعل.

وسنتناول فيما يلي عرضا موجزا لهذه الجوانب السلبية.

#### العدوانية:

يظهر لدى كل طفل قدرا ما من العدوانية التي يمكن تحديدها بأنها ذلك السلوك الذي يحمل النية الواضحة لإيقاع الأذى بشخص أو بشيء ما. ويرى علماء النفس أن هناك ارتباط بين الإحباط والسلوك العدواني، غير أن هذا الارتباط ليس ارتباطا تاما.

ومع التقدم في العمر يختلف شكل وتكرار السلوك العدواني، فالطفل البالغ من العمر سنتين أو ثلاث سنوات، عندما يمر بخبرة إحباط أو ضيق، فإنه يعبر عن ذلك بعدوانية جسمية (مثل التمرخ في الأرض، أو محاولة كسر ما في يده من لعب أو أشياء). ولكن بتقدم المهارات اللغوية، يحدث تغير كبير في استجابته للغضب أو

الإحباط فلا يعبر عن العدوانية جسميا، بل يتجه أكثر للتعبير عنسها لفظيا.

#### التنافس والزعامة:

يظهر التنافس بين الأطفال في مواقف متعددة، فعلى سبيل المثال عندما يكون عدد اللعب أقل بكثير من عدد الأطفال، أو لا يوجد لدى المعلم وقتا كافيا للتفاعل مع جميع الأطفال، هنا يظهر النتافس. ويؤدي التنافس أحيانا إلى عدوانية، ولكنه يؤدي أكثر إلى نمو نظام واضح للزعامة. فبعض الأطفال يظهرون نجاحا أكثر من غيرهم في التأكيد على حقهم في الحصول على الأشياء المرغوب فيها، إما بالتهديد، أو بأخذ هذه الأشياء ببساطة بعيدا عن أيدي الآخرين، أو بالمساومة.

ويظهر نظام الزعامة بوضوح في اللعب الجماعي بين أطفال في سن من 2 إلى 5 سنوات. فإذا راقبنا مجموعة من الأطفال في هذه السن، فإننا نجد الطفل الذي يحتل مكانة عالية في نظام الزعامة يفوز في معظم الأحيان بما يريده، في حين أن الطفل الذي يقع في أسفل هذا النظام غالبا ما لا يستطيع الحصول على ما يريده.

ومن الغريب أن مكانة الطفل العالية في نظام الزعامة لا ترتبط بشعبيته أو بتفاعلاته الإيجابية مسع أقرانه، غير أن هذا الارتباط يكون قائما في سن المدرسة.

Nerted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

## الفصل الرابع النمو العقلي للطفل

مقدمة

الأسس البيولوجية للنظرية الأسس الفلسسفية للنظرية الأسس الفلسسفية للنظرية المفاهيم الأساسية في نظرية "بياجيه"

مراحل النمو العقلي في نظرية "بياجيه"



## **الفصل الرابع** النمو العقلي للطفل

#### مقدمة:

ليست هناك حاجة إلى التأكيد على الدور الكبير الدي لعبه عالم النفس السويسري الشهير "جان بياجيه" Jean Piaget (عاش في الفترة من 1896 إلى 1980) في رسم صورة واضحة للكيفية التي يكتسب بها الطفل المعرفة، وبنية هذه المعرفة.

فقد قام بياجيه ببناء نظريته في النمو العقلي للطفل من خلل الملاحظة الدقيقة، والتفكير والبحث على مدار ما يقرب من سيتين عاماً، بعقل يعد واحداً من أفضل العقول نافذة البصيرة في القرن العشرين.

ويمكن وصف بياجيه في المقام الأول كعالم في أصول المعرفة (1) (العلم الذي يبحث في كيفية اكتساب المعرفة)، فقد كانت أعماله منصبة على اكتشاف وتوضيح الطريقة المنظمة لنمو الأبنية العقلية (2) ، والمعرفة (3).

ونعرض في ثنايا هذا الفصل، للأسس البيولوجية والفلسفية لنظرية بياجيه، ننتقل بعدها مباشرة إلى توضيح بعض المفاهيم

<sup>(1)</sup> Genetic epistemology

<sup>(2)</sup> Intellectual structures

<sup>(3)</sup> Knowledge

الأساسية في نظريته، ذلك لأن واحدة من الصعوبيات التي قد تصادف القارئ لأعماله، تتمثل في عدد من المفاهيم الفريدة التي استخدمها، ويكون من الضروري فهم تلك المفاهيم، كي تكور أعماله جعد ذلك قابلة للفهم.

ونتناول فور الانتهاء من عرض المفاهيم الأساسية، لمراحل النمو العقلي منذ المرحلة الحسية/الحركية وحتى مرحلة العمليات الصورية، يعقبها شرح مفصل لنمو "مفهوم العدد" كمثال لنمو المفاهيم وهو أحد المفاهيم المعرفية التي لاقت اهتماماً خاصاً في نظرية بياجيه.

## الأسس البيولوجية للنظرية:

تتلون الأسئلة التي ترد على ذهن أي فرد منا عند دراسة موضوع جديد عليه، بالاتجاهات والمعلومات التي تشكل خلفيته التقافية، ونظراً لأن الإعداد الأكاديمي لبياجيه في دراسته الجامعية الأولى كان في العلوم الطبيعية، فإنه حين بدأ في دراسة تفكير الأطفال تواردت على ذهنه الأسئلة التي كانت محل اهتمامه في دراسة الأحياء. تلك الأسئلة التي تتعلق بقدرة الكائنات الحية على التكيف، وذلك من قبيل:

كيف يمكن وضع تصنيف كامل للأحياء فـــي ترتيب مـن البسيط إلى المعقد؟

ومن ثم، بدأ بياجيه بحثه في النمو الإنساني بنفس الســـؤالين السابقين مع بعض التعديل الذي يلائم موضوع البحث الجديد.

فكان سؤاله الأول:

ما هي التركيبات العقلية الكائنة في تكوين الإنسان، والتــــي تساعده في التكيف مع العالم المحيط به، وبطريقة تعجز عنها أقــوى الحيوانات وإن استغرقت وقتاً أطول؟

أما السؤال الثاني فهو:

هل يمكن التوصل إلى طريقة يمكن مسن خلالسها تصنيف مراحل التكيف المتطورة عند الطفل؟

وفي محاولته للإجابة على السؤالين السابقين، استخدم بياجيه عدداً من المفاهيم التي استمدها من خلفيته في علم الأحياء، وأصبحت جزءاً من بناءه النظري. فنظر إلى الطفل على أنه "كائن عضوي" (4) ينمو في بيئة، يكيف نفسه معها، و"يتمثل (5) ما يحتاجه من أجل ارتقائه، ويغير من سلوكه و "يو ائمه (6) في عملية التكييف

ويعتقد بياجيه أن العملية البيولوجية هي عملية تكيف مع البيئة وتنظيم لها، وأن العقل والجسم لا يعملان مستقلان إحداهما عن الأخر، فالنشاط العقلي بشكل عام يخضع لنفس القوانين التي يخضع لها النشاط البيولوجي. وهذا لا يعني بطبيعة الحال- أن النشاط العقلي يمكن أن ينسب إلى الوظيفة البيولوجية وحدها، ولكن

<sup>(4)</sup> Organism

<sup>(5)</sup> Assimilating

<sup>(6)</sup> Accommodating

يعني أن المفاهيم البيولوجية يمكن أن تفيد بفاعلية في فـــهم النمـو العقلي.

فالنشاط العقلي لا يمكن أن ينفصل عن الوظيفة الكلية للكائن العضوي، لذلك يمكن النظر إلى الوظيفة العقلية بوصفها شكل خاص للنشاط البيولوجي، وأن النشاط العقلي والبيولوجي معا يمثلان العملية الكلية التي بواسطتها يتكيف الكائن العضيوي معالبيئة، وينظم بها خبراته، (-283 . Thomas, R.M., 1992, pp. 283).

## الأسس الفلسفية للنظرية:

تأثر بياجيه بأفكار الفيلسوف العقلاني "إيمانويل كنت" (السذي عاش خلال الفترة من 1724 إلى 1804)، والذي أكد أي كنت على أن أغلب المعرفة الإنسانية أكثر من مجرد نتيجة مباشرة ناشئة عن الخبرة، فالحكم على الأشياء يتطلب شيئاً ما أكستر من الخبرة.

فالعقل عند الولادة لا يمكن أن يكون صفحة بيضاء علي عكس أفكار "لوك" و"هيوم" الذي تأثر بهما علمياء النفس في أمريكا- لأنه إذا كان الأمر كذلك لاستحال على الإنسان أن يكتسب القدرة على النفكير.

ففي رأي "كنت" أن القدرة على إصدار أحكام سببية، والقدرة على إدراك الزمان والمكان والعدد، إنما هي خصائص ذاتية للعقل، تجعل من الممكن الاستفادة من الخبرة. لذلك، بدأ بياجيه في دراسة كيفية نمو هذه الخصائص عند الطفل، موجها لنفسه سؤال:

هل يدرك الطفل عند ولادته السببية والزمان والمكان والعدد، أم أن هناك أبنية عقلية أكثر بساطة وأولية، تتحول فيما بعد إلى هذه الوظائف العقلية عن طريق الخبرة؟، (محمد عماد الدين إسماعيل: 1989، ص ص 117-118).

## المفاهيم الأساسية في نظرية "بياجيه":

استخدم "بياجيه" في نظريته عدداً من المفاهيم، والذي يشكل فهمها خطوة أساسية في سبيل فهم عملية اكتساب المعرفة من ناحية، وفهم عملية النمو المعرفي من ناحية أخرى.

وفيما يلي عرض لأربعة مفاهيم أساسية وهي المخطط، والتمثل، والمواءمة، والموازنة، وذلك على النحو التالي:

#### المخطط(٦)؛

يعتقد "بياجيه" أن للعقل أبنية (8) تتشابه مع الأبنيسة الجسميسة الأخرى (مثل القلب، والمعدة، والكلى، ... وغيرها). وللمساعدة في توضيح لماذا يستجيب الأفراد للمثيرات بشكل مستقر وثابت نسيباً، والاحتفاظ بالعديد من المظاهر المصاحبسة لسهذه المثيرات في ذاكرتهم، استخدم "بياجيه" مصطلح "مخطط".

فالمخططات (9) جمع مخطط- هي الأبنية العقلية المعرفيسة التي بواسطتها يتكيف الفرد عقلياً مع البيئة وينظمها. وهي ليست

<sup>(7)</sup> Schema

<sup>(8)</sup> Structures

<sup>(9)</sup> Schemata

شئ ملموس -مثل المعدة مثلاً- ولكنها مجموعة مسن العمليات المتضمنة في الجهاز العصبي لا يمكن مشاهدتها، وإنما يستدل على وجودها، فهي أبنية يفترض وجودها.

ويمكن النظر إلي المخططات على أنها تفكير بسيط بالمفاهيم أو الفئات. ويمكن وصفها مجازاً بأنها "ملف فهرسة" يحتوي على عدد من الكروت، يمثل كل كارت "مخطط"، وتستخدم هذه المخططات في معالجة وتحديد المثير. وبهذه الطريقة يصبح الفرد قادراً على التعميم.

ويولد الطفل ولديه عدد قليل من المخططات الواسعة يدون فيها أي شئ. وتكون المخططات عند الميلاد انعكاسية (10)، ويستدل عليها من خلال الأنشطة الحركية الانعكاسية البسيطة مثل الرضاعة، والقبض على الأشياء، ... وغيرها.

فانعكاسات الرضاعة حلى سبيل المثال- يمكن أن توضيح المخطط الانعكاسي. فالطفل يرضع بنفس الطريقة، أي مثير يوضع في فمه، بما يوحي بأنه لا يفرق بين هذه المثيرات. وبعد الميلاد بفترة قصيرة، يتعلم الطفل الرضيع التمييز. فعندما يكون جائع يقبل ققط المثير الذي يمده باللبن، ويرفض ما عدا ذلك.

وبلغة "بياجيه" فإن الطفل الرضيع لديه في هذه المرحلة مخططين للرضاعة، مخطط للمثير الذي يمده بالطعام، ومخطط أخر للمثير الذي لا يمده بالطعام، وبتقدم النمو يعتري هذه المخططات الكثير من التغيير والتعديل، فتصبح أكثر تميزاً، وأكتر

<sup>(10)</sup> Reflexive

عدداً، وأكثر تعقيداً بشكل متزايد. والمسوول عن هذا التغيير والتعديل عمليتان عقليتان يُطلق عليهما عمليتا "التمثل"، (11)، والتعديل عمليتان عقليتان يُطلق عليهما عمليتا "التمثل"، (12)، DeCecco, J. P. & Crawford, W., 1988, p.)، (المواءمة (12)، (Kail, R. V. & Wicks-Nelson, R., 1993, pp. 163-182).

#### التمثل:

التمثل هو العملية المعرفية التي يستدخل الفسرد بواسطتها المدركات الجديدة في مخططات متاحة لديه. فعندما يتعرض الفرد لمثير جديد أو لمثير قديم طرأ عليه تعديل ما، فإنه يحساول تمثله (استدخاله) في مخططاته المتاحة التي كونها خلال نموه. ولتوضيح هذه العملية نسوق المثال التالي:

عندما يشاهد طفل "كلباً" لأول مرة، ونسأله: ما هذا؟ ويجيب: هذا "قط". فإن الذي حدث هو أن الطفل قد بحث في مخططاته المتاحة، حتى وصل إلى المخطط المناسب، وضم إليه المشير الجديد. فوفقاً لرؤية الطفل، فإن "الكلب" يمتلك جميع خصائص "القط"، وبالتالي تمثله في مخطط "القط"، واستنتج بعد ذلك أن "الكلب" هو "قط".

لذلك، يمكن النظر إلى عملية التمثل على أنها العملية المعرفية التي يصنف الطفل من خلالها المثيرات الجديدة ويستدخلها في مخططات متاحة لديه، (,.W. Crawford, W.,) ولا ينتج عن هذه العملية - نظرياً - تغير كيفي في

<sup>(11)</sup> Assimilation

<sup>(12)</sup> Accommodation

المخططات، ولكنها تؤثر في نموها، لذلك فإنها تمثل جرءاً من عملية النمو، فعملية التمثل لا تفسر التغيير الذي يحدث للمخططات، وإنما المسئول عن تفسير هذا التغيير هو عملية المواءمة.

#### المواعمة:

المواءمة هي العملية التي يتم بمقتضاها إما إنشاء مخطط جديد، أو تعديل في مخطط متاح، وكلاهما يحدث تغير ونمو للأبنية العقلية. فعندما يواجه الطفل بمثير جديد، فإنه يحاول تمثله في مخطط متاح لديه، وأحيانا لا يكون هذا ممكنا، فقد لا يكون هنا مخطط جاهز لدى الطفل لتمثل المثير الجديد فيه. وهنا تأخذ عملية المواءمة مكانها، فقد "يتواءم" الطفل مع هذا المثير بإنشاء مخطط جديد، أو بتعديل مخطط موجود، لكي يتمكن من استدخال هذا المثير فيه. وبمجرد أن تتم عملية المواءمة، يحاول الطفل مرة أخرى تمثل المثير الجديد، فعندما تتغير الأبنية العقلية بفعل عملية المواءمة يكون المثير جاهز للتمثل، فعملية التمثل هي الناتج النهائي النشاط العقلي.

عملية "الموازنة" Equilibration، (سوزانا ميلر: 1987، ص 54؛ (Howes, M. B., 1990, p. 227).

### الموازنة(١١):

الموازنة هي العملية المسؤولة عن النتظيم الذاتي في الحياة العقلية للفرد، وبها يتمكن من إحداث التوازن بين عمليتي التمثل والمواءمة، ويعد النوازن ضرورياً لضمان نمواً فعالاً للفرد في تفاعله مع البيئة. والنتيجة النهائية لعملية الموازنة هي وصول الفرد إلى حالة من الاتزان (14)، وهي حالة من الانسجام بين التمثل والمواءمة. أما عدم الاتزان فيمكن النظر إليه على أنه صراع معرفي يحدث نتيجة لعدم تعزيز توقعات الفرد، أو لعدم تعزير النتائج الناشئة عن الخبرة. فالتعارض بين التوقع وما يحدث بالفعل يمثل عدم اتزان. والموازنة هي العملية التي يتحرك بها الفرد من عدم الاتزان إلى الاتزان.

وتعد عملية التمثل وعملية المواءمة بمثابة الأدوات التي يستخدمها الفرد للوصول إلى حالة الاتزان، وذلك بالقيام بتمثل إضافي أو مواءمة إضافية. فالاتزان حالة ضرورية تجعل الكان العضوي في حالة كفاح مستمر مع البيئة، للوصول إلى حالة من الانسجام المعرفي والتي يصل إليها عندما يتمكن من تمثل المثير، Thomas, R. M., 1992, pp. 4 Hyde, D. M. G., 1970, p.24).

<sup>(13)</sup> Equilibration

<sup>(14)</sup> Equilibrium

## مراحل النمو العقلي في نظرية "بياجيه":

يؤكد "بياجيه" على أن التغيرات العقلية المعرفية تحدث نتيجة للنمو. وأن المخططات الجديدة لا تحل محل القديمة، ولكن تتدمـــج فيها، وأن التغير الكيفي لهذه المخططات لا يحـــدث فجـاة وإنما تدريجياً. وتؤدي كل مرحلة من مراحل النمو العقلي إلى المرحلـــة التي تليها، وتعد أكثر تعقيداً من سابقتها، وأنه لا يمكن فهم مرحلــة من المراحل إلا في سياق المراحل السابقة عليها.

وهذا يعني أن النمو العقلي متدرج ومستمر، ولا يقوم على مبدأ التعارض أو التناقض والتأزم. وأن تقسيمه للنمو إلى مراحل، وحصر تلك المراحل في حدود زمنية، لا يعني أن تلك الحدود واحدة ومشتركة عند جميع الأطفال في المجتمعات المختلفة، وإنما الأساس عنده هو نظام تدرج العمليات العقلية، ومرورها بمراحل ثابتة، وأن البناء العقلي هو حصيلة للأبنية العديدة المتدرجة، والتي تصل بالطفل إلى الاتزان والتفكير المنطقي، (عادل الأشول: 1982، ص ص 31 - 33).

وقد ميز "بياجيه" بين أربع مراحل أساسية للنمو العقلي للفرد، وهي: المرحلة الحسية الحركيسة (15)، وتليها مرحلة ما قبل العمليات العيانيسة (17)، وأخيراً مرحلة

<sup>(15)</sup> Sensory Motor Stage

<sup>(16)</sup> Preoperational Stage

<sup>(17)</sup> Concrete Operational Stage

العمليات الشكلية (18). وفيما يلي عرض لتلك المراحل، وذلك على النحو التالى:

#### المرحلة الحسية الحركية:

وهي المرحلة الأولى من مراحل النمو العقلي، وتمتد مسن الميلاد وحتى نهاية العام الثاني. وقد قسم بياجيه هذه المرحلة إلى ست فترات فرعية هي:

### وقترة التمثل العام(19):

وتستغرق هذه الفترة الشهر الأول من عمر الطفل، وهي فترة الأنشطة المنعكسة، حيث يمتلك الطفل حديث السولادة الانعكاسات الأولية الأساسية التي تتمثل في الرضاعة، والقبض على الأسسياء، والبكاء، وتحريك أجزاء الجسم. ففي بداية هذه المرحلة يمارس الطفل السلوك الانعكاسي للمص على أي شيء يلامس فمه، بصرق النظر عن طبيعة هذا الشيء، ويقبض كذلك وبشكل آلي على أي أن الطفل في الأسابيع القليلة الأولى من حياته يقوم فحسب بتدريب المخططات الموجودة أو المتاحة لديه.

<sup>(18)</sup> Formal Operational Stage

<sup>(19)</sup> General assimilating

#### فترة رد الفعل الدائري الأولي (20):

وتمتد هذه الفترة من بداية الشهر الثاني وحتى الشهر الرابع. وفيها يبدأ الطفل التمبيز بين الأشياء بشكل أولي. وقد سمت "بفترة رد الفعل الدائري الأولى" لأن الطفل يقوم فيها بتكرار مخططات الأولية (المص، والقبض، وغيرها) مرات عديدة، حتى تظنهر تعديلات في هذه المخططات، ويظهر التآزر بينها. ففي نهاية هده الفترة، سوف يرفض الطفل إذا كان جائعا أي شيء يوضع في فمه ما لم يمده باللبن.

#### فترة رد الفعل الدائري الثانوي (21):

وتمتد هذه الفترة من الشهر الرابع وحتى الشهر الثامن. وتتميز برد الفعل الدائري الثانوي، والذي يعني أن ردود الأفعال قد أصبحت قادرة على التسيق بين الأنشطة إلى ما أبعد من مجسرد الانعكاسات. حيث يتوجه سلوك الطفال تدريجيا نحو الأشياء والأحداث، مما يزيد من مدى سلوكه.

#### فترة تنسيق المخططات(22):

وتمتد هذه الفترة من الشهر الثامن وحتى نهاية العام الأول. ويظهر فيها النتسيق بين المخططات، كأن يقلب الطفل زجاجة الرضاعة، لكي تكون في وضعها الصحيح، الذي يمكنه من

<sup>(20)</sup> Primary Circular Reaction

<sup>(21)</sup> Secondary Circular Reaction

<sup>(22)</sup> Coordination of Schemata

الرضاعة. وفيها أيضا - يكتسب الطفل قدرة إضافية على التميليز بين الوسائل والغايات، أي القدرة على القيام بحركة معينة للوصول إلى هدف معين. فإذا وضع عائق على سبيل المثال - في سبيل الوصول إلى شيء مرغوب، وبحيث يكون هذا الشيء في نطاق رؤية الطفل، فإنه يتعلم الدوران حول هذا العائق أو دفعه بعيدا للوصول إلى الشيء المرغوب.

#### فترة رد الفعل الدائري الثلاثي(23):

مع بداية العام الثاني وحتى الشهر الثامن عشر، تبدأ ردود الأفعال الدائرية الثانوية (يطلق عليه أحيانا رد الفعل من الدرجة الثالثة) في الظهور، والتي تعني تكرار الأفعال بهدف التجريب، وهذا ما يميزها عن ردود الأفعال الدائرية في الفسترات السابقة. فردود الأفعال في هذه الفترة تتميز بدخول عامل المحاولة والخطأ. ويمكنه استخدام الوسائل بنجاح للوصول إلى الغايات، مثل محاولت تحريك الوسادة للحصول على اللعبة المخبأة تحتها. ويعد هذا دليلا على فهمه لفكرة بقاء أو دوام الأشياء.

#### فترة التصور (24):

وهي أخر فترة من فترات المرحلة الحسية الحركية، وتمتد من الشهر الثامن وحتى نهاية العام الثاني. وينتقل الطفل خلال هذه الفترة من مستوى الذكاء الحسس/حركي إلى مستوى الذكاء

<sup>(23)</sup> Tertiary Circular Reaction

<sup>(24)</sup> Representation

المتصور، والذي يعني أن الطفل قد أصبح قادرا على تصور الأشياء والأحداث داخليا (عقليا)، بحيث يصبح قادرا فيما بعد على حل المشكلات من خلال التصور (معرفيا). ففي هذه الفسترة تتم اللغة مما يسهل تكوين المفاهيم أو التمثيلة (الصور الذهنية) اللفظية للأشياء. كما يظهر لدى الطفل إتقانا لحل مشكلة الاستجابة المرجأة (مثل ضبط عمليتي الإخراج). وإذا أعطي للطفل بعض الدلائل على موضع شيء ما تم إخفاءه، فإنه يتجه إليه.

ويظهر التقليد كمثال حي علي المواءمية والمهارة في استخدامها. فالطفل يحاول أن يواثم سلوكه ليجعله مطابقا لسلوك شيء أخر.

كما يتميز النشاط في هذه الفترة بما يسمى "بالخبرة الوقتيـــة"، التي تعني عدم القدرة على إضفاء التسلسل الزمني على الأحـــداث، فكــل شـــيء قــائم بذاتــه، وكــل يــوم مسـتقل عــن ســـواه، (McNally,D.W., 1974,p.19; Bee, H., 1989, pp.230-233).

#### مرحلة ما قبل العمليات:

قسم "بياجيه" مرحلة ما قبل العمليات إلى فسترتين فرعيتيسن هما: فتسرة ما قبل المفاهيم، وتمتد من (2-4) سنوات، ثم فسترة التفكير الحدّسي، وتمتد من (4-6) سنوات. وتتميز فترة ما قبل المفاهيم بقدرة الطفل على استدخال وتمثل الخبرة، ولكنه مسازال غير قادر على استخدام المفاهيم، وخاصة مفهوم الفنسة، ومفهوم علاقة التضمين الفئوي. ولذلك يتميز التفكير في هذه المرحلة بأنه

مستوى وسط بين مفهوم الشئ ومفهوم الفئة، وهو ما يسميه "بياجيه" تفكير ما قبل المفهوم. وهو نوع من التفكير التحولي من الخاص إلى الخاص، أو ما يمكن أن يطلق عليه "الاستدلال المطـــابق"، أي الذهاب من قضية جزئية إلى قضية جزئية أخرى، بدلاً من الاعتماد على الجزء للوصول إلى الكل، وهو - أيضاً - تفكير يُستخدم فيـــه قياس التماتل (25) أو التشابه الجزئي من نوع "أ" يشبه "ب" في أحـــد الجوانب، إذن "أ" يجب أن يشبه "ب" في الجوانب الأخرى. أما فترة التفكير الحدسي، فيعتمد تفكير الطفل فيها على الإدراكات الستطحية، واستخدام الانطباع الشخصى في تكوين الأفكار، وتمركز التفكير. والسبب الرئيسي في ذلك أن تفكير الطفل لم يتحسرر تماماً من الإدراك. صحيح أن الطفل لم يعد - في هذه الفترة - يخلط بين ذاته والبيئة، ولكنه لا يزال غير قادر على إدراك ذاته كاحد موضوعات البيئة، وتحمل لغته طابع التمركز حول الذات، ويميل الطفل إلى الاستجابة لأحد جوانب الموقف، ويتضم هذا في تجلرب "بياجيه" حول مبدأ الثبات، (سيد أحمد عثمان، فؤاد عبد الطيف أبو حطب: 1978، ص ص 60 -62، محمد رفقي عيسي: 1981، ص ص 14 - 16، Howes, M. B., 1990, pp. 230-231 داء 16-14

وتتميز مرحلة ما قبل العمليات بنوعين من خصائص التفكير أحدهما خصائص إيجابية والثاني خصائص معوقة التفكير.

وتتمثل الخصائص الإيجابية للتفكير في قدرة الطفل على المحاكاة (26)، والتي تعد أولى الأشكال الحقيقية للتصورات العقلية،

<sup>(25)</sup> Analogy

<sup>(26)</sup> Imitation

والتي تظهر في تقليد الطفل للأشياء والأحداث غير الحاضرة، ويدل ذلك على أن الطفل قد نمّى قدرته على التصور العقلي للسلوك الذي يقوم بتقليده، وبدون هذا التصور العقلي يكون التقليد مستحيلاً.

ومن الخصائص الإيجابية للتفكير - أيضاً - قــدرة الطفــل على اللعب الرمزي، والذي يعد شكلاً آخر من أشكال التصــورات العقلية التي تظهر في هذه المرحلة. ويختلف اللعب الرمــزي عـن المحاكاة في أنه يعتبر شكلاً من أشكال التعبير عن الذات، ولكن مـع الذات فقط. فالهدف منه ليس الاتصال بالآخرين، فلا يوجد في هــذا النوع من اللعب قيود على الطفل، فهو يبني رموزه التي ربما تكون النوع من اللعب قيود على الطفل، فهو يبني رموزه التي ربما تكون مقردة، ويبتدع صوراً لأي شئ يرغب فيه، فوظيفة اللعب الرمــزي هي إشباع الذات عن طريق تحويل الحقيقة إلى مـــا يرغب فيـه لطفل، (-Salkind, N. J. & Ambron, S. R., 1987, pp. 329).

ويعد استخدام اللغة خاصية إيجابية أخرى من خصائص التفكير في هذه المرحلة، حيث يبدأ الطفل النطق بكلمات كرموز تحل محل الأشياء، فتأتي الكلمة لتصور شئ. ويستخدم الطفل فلي البداية "الكلمة الجملة"، ثم تتمو لغته بسرعة. ففي حوالي الرابعة من العمر يمكنه أن يتكلم بصورة جيدة، ويتمكن إلى حد كبير من قواعد اللغة، ويمكنه فهم ما يسمعه إذا كانت الكلمات مالوفة لديه، (Aggarwal, J. C., 1986, p. 19).

أما عن الخصائص المعوقة للتفكير المنطقي في هذه المرحلة، فتظهر في التفكير المتمركز حول الذات، والذي يعني عدم قدرة الطفل على أن يأخذ دور الآخر، أو أن يرى من وجهة نظير

الآخر. فهو يعتقد أن أي شخص يفكر بنفس طريقته، فتفكيره هو الوحيد الممكن، وهو دائماً صحيح ومنطقي.

كما تظهر الخصائص المعوقة للتفكير - أيضاً - في عدم قدرة الطفل على التفكير بنجاح في التحولات التي تحدث للأشياء أو الأحداث، فعندما يلاحظ تغييرات متصلة أو حالات متعاقبة، فإنه اي الطفل - يركز على العناصر المتصلة أو الحسالات المتعاقبة أكثر من تركيزه على التحولات المسئولة عن التغير من حالة إلسى أخرى. فالطفل لا يستطيع التركيز على التحول من الحالة الأصلية إلى الحالة النهائية، ولكن ينحصر انتباهه في الحالة البينية. وينتقسل الطفل من إدراك مستقل لحدث ما إلى إدراك مستقل لحدث آخسر، ولا يمكنه دمج سلسلة من الحوادث، وهذا يعرف بتمركز التفكسير، (جورج إي. فورمان: 1983، ص 320).

# مرحلة العمليات العيانية:

وتمتد هذه المرحلة في الفترة العمرية من (7 - 12) سنة، ويطور الطفل خلالها قدرته على التفكير الاستدلالي، ولكنه استدلال محدود ضمن نطاق ما يشاهده الطفل، ومن هنا سنميت بمرحلة العمليات العيانية. ومصطلح العمليات العيانية لا يعني التفكير المحسوس وليس المجرد، فحقيقة الأمر أن تفكير هذه المرحلة استدلالي، وهو نوع من التفكير المجرد، ولكنه يقوم على الأشياء الفعلية وليست المجردة. وأهم ما يميز النمو المعرفيي في هذه المرحلة هو تحقيق الطفل للعمليات المنطقية، التي تتيح له الوصول المرحلة هو تحقيق الطفل للعمليات المنطقية، التي تتيح له الوصول الى استناج منطقي، واعتماد الأفعيال والخيرات - التسي يتسم

استدخالها - على النشاط المعرفي أكثر من اعتمادها على الإدراك. وللعملية العقلية المنطقية أربع خصائص هى:

الخاصية الأولى: أنها فعل يمكن استدخاله والاحتفاظ به فــــي بنية عقلية.

الخاصية الثانية: قابلية هذا الفعل للانعكاس.

الخاصية الثالثة: يستلزم هذا الفعل - دائماً - بعض التبسات وعدم التغير.

الخاصية الرابعة والأخيرة: لا يوجد الفعل بمفسرده، ولكن مرتبطاً دائماً بنظام للعمليات، (Voyat, G. E., 1982, pp. 3-6).

وقد درس "بياجيه" تفكير الطفل في هذه المرحلة مستخدماً مفهوم "التبات" والذي يعد خاصية أساسية للتفكير في هذه المرحلة، كما يعتبر محكاً عقلياً لعملية قابلية التفكير للانعكاس.

وعلى الرغم من أن طفل هذه المرحلة قد تجاوز تفكيره كيفيا مرحلة ما قبل العمليات، وذلك بظهور الأبنيسة العقليسة التصنيف والسلسلة، وتحسن مفاهيم العدد، والمسافة، والزمن، وغيرها، فيان الطفل لم يبلغ بعد المستوى العالي للعمليات المنطقية. فالأبنية العقلية المتاحة لديه في هذه المرحلة تكون مفيدة فقط في حل المشكلات العيانية القابلة للملاحظة، وكذلك في معالجة الحسوادث الحالية، ولكنها لا تمكنه من استخدام المنطق في حل المشكلات الفرضية أو اللفظية، أي المجردة بشكل عام. فالطفل ما زال غير قسادر على التمييز بين الفرض والواقع، فهو يحاول أن يطوع الحقائق لتقسابل الفرض لذي افترضه، ( . Inhelder, B. & Piaget, J., 1968, pp.)

ونسوق في الجزء التالي مثالا لنمو المفاهيم المعرفية، حيـــث نعرض لنمو "مفهوم العدد"، الذي يعد أول المفـاهيم التــي يتحقـق ثباتها في مرحلة العمليات العيانية.

## نمو مفهوم العدد:

ينتاول عرض "مفهوم العدد" الأصول المنطقية لهذا المفهوم من حيث: ما هو "العدد"، وماذا يعني مصطلح "مفهوم". ويلي ذلك عرض لبنية "مفهوم العدد"، والعمليتين العقليتين المسهمتين في تكوينه، وهما: التصنيف والسلسلة. ثم تتاول نمو "مفهوم العدد" مين خلال عرض مفهوم "الثبات"، وأخيراً تعليق عسام على "مفهوم العدد".

### -1 الأصول المنطقية لمفهوم العدد:

لم ير علماء الرياضيات قديماً ضرورة لتعريف العدد، حيث إنه - في رأيهم - من البساطة في تكوينه بشكل لا يجعله في حاجة إلى غيره لتعريفه، (محمد مهران: 1979، ص 206).

ويرى البعض أن "العدد" تجريد كامل لا يمكسن أن يدركسه الطفل بأحد حواسه. فمثلاً العدد "خمسة" ليس هسو الرمسز "5" ولا الكلمة "خمسة"، ولا هو الصفة التي تدل على "خمسة" أشياء بعينها. فالعدد في هذا المثال تجريد شامل تشترك فيه أيسة مجموعة مسن "خمسة" أشياء. فالعدد موجود بصرف النظر عسن أي تمثيسل لسه، (مريم سليم: 1977، ص 11، جيرد جايلدر كورنيليوس: 1989، ص 128).

وقد اختلف "برتراند رسل" مع الزعم القائل بأن العدد واضح بذاته، ولا يحتاج إلى سواه لتعريفه، ويعد "رسل" أحد الفلاسفة الذيبن حاولوا تقديم تعريف للأعداد، وجاء اختيار تعريف – من قينل المؤلف – لسببين: الأول، أنه حاول تقديم تعريف يتلاءم والاستخدام المألوف للأعداد في الحياة العملية، وليس فقط للأغراض المنطقية والرياضية. والسبب الثاني، أن تحليل "رسل" للأعداد، والأفكار التي طرحها في هذا الصدد تعد بمثابة الأصول المنطقية التي استمد منها "بياجيه" – كما سيرد ذلك فيما بعد – أفكاره وتجاربه حول مفهوم العدد".

فيرتبط العدد عند "رسل" بفكرة الفئة، حيث يتم تحديد معنسى "العدد" على أنه فئة فئات، فالعدد طريقة نجمع بها مجموعات معينة من تلك المجموعات التي لها عدد معلوم من الحدود (العناصر). فقد نضم جميع الأزواج في حزمة، وجميع الثلاثيات في حزمة أخرى، وهكذا، ونحصل بهذه الطريقة على حزمات مختلفة من المجموعات، كل حزمة مكونة من جميع المجموعات التي لها عدد معين من الحدود، وكل حزمة هي فئة، أعضاؤها "مجموعات" أي فئات. وكل زوج من الأشياء يمثل فئة من عضوين، وحزمة الأزواج كلها فئة لها عدد لا نهاية له من الحدود. وهذا يعني أن كل حزمة من هذه الحزمات هي فئة كبيرة تضم فئات صغيرة متشابهة، أي لها نفس العدد. ولعلاقة "التشابه" هذه خصواص تلاث: فهي انعكاسية، وتماثلية، ومتعدية، ذلك لأن كل فئة تشبه نفسها (انعكاسية)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (ب) كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) تشبه الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كانت الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل)، وإذا كليت القراء المنائل الفئة (أ) وهنا تظهر خاصية (التماثل الفئة (أ) والمنائل المنائل الفئة (أ) والمنائل المنائل المنائل

(ب)، وكانت (ب) تشبه (ج)، كانت (أ) تشبه في هذه الحالمة (ج)، وتتضح هنا خاصية (التعدي)، (محمد مهران: 1979، مرجع سابق، ص ص 211، 214).

ويطرح التحليل السابق لفكرة الفئة، والعناصر التي تتكون منها أي فئة سؤال عن كيفية التعرف على أن لمجموعتين نفس العدد من الحدود أو العناصر. وللإجابة عن هذا التساؤل يقول "رسل": "يكون لمجموعتين نفس العدد إذا كان لكسل عضو في مجموعة عضو يقابله في المجموعة الأخرى، أو بعبارة أخوى، إذا كان كل عضو في مجموعة مرتبطاً بعلاقة واحد - بواحد بعضو واحد من أعضاء المجموعة الأخرى"، (محمد مهران: المرجع السابق، ص 213).

ويتضح من تعريف "رسل" للعدد أنه - في رأيسنا - قد ركز على ما يسمى بالعدد الأصلي (27)، والذي يشير إلى العدد الكلي لعناصر أية مجموعة من الأشياء، في حين لم يتضمن التعريف أيسة إشارة إلى العدد الترتيبي (28)، والذي يشير إلى الوضع الذي يشسغله كل عنصر في هذه المجموعة، وهو ما ركز عليه "بياجيه" - كما سيرد ذلك فيما بعد - عند تحديده لبنية "مفهوم العدد".

وكما ارتبط تعريف "العدد" بفكرة "الفئه"، ارتبط تعريف "المفهوم" بهذه الفكرة أيضاً، حيث تتمي عملية تكوين "المفهوم" في جوهرها لناتج الفئات. فهناك نوعان من النشاط العقلي المتعلق بتكوين "المفهوم"، الأول: النشاط الإيجابي لتكوين المفهوم، ويقصد

<sup>(27)</sup> Cardinal

<sup>(28)</sup> Ordinal

به قيام الفرد بتصنيف الأشياء في فئات، ويحدد - بعد ذلك - الفئسة لفظياً. والنوع الثاني: التكوين السلبي للمفهوم، والذي يعني ملاحظة الفرد تصنيفاً جاهزاً، وعليه أن يحدد العئة لفظياً، (فؤاد أبو حطب: 1983، ص ص 331 - 335).

وعلى الرغم من أن "بياجيه" لم يورد في مؤلفاته تعريفاً محدداً "للمفهوم" - أي مفهوم - وذلك لاهتمامه بالعمليات العقليدة التي تكمن وراء تكوين المفهوم ونموه، فإنه يرى أن المفاهيم تتكون عن طريق "التجميع" (29)، أي تركيب من العمليات العقلية الأساسية، كالقابلية للانعكاس، والتطابق، والتعويض، وغيرها. ويظهر هنا تأثر "بياجيه" بأفكار "رسل" في تعريف العدد. فالمفهوم من وجهنة نظره إجراء عقلي لا يشتق من الخصائص الإدراكية للأسياء نظره إجراء عقلي لا يشتق من الخصائص الإدراكية للأسياء مباشرة، بل بالأحرى من التعامل مع تلك الأشياء أو بواسطتها. فالإدراك وحده لا يكفي للتوصل إلى المفهوم، بل يجسب أن تقوم عملية عقلية أشمل تتخطى الإدراك وتسمو عليه.

وتؤكد وجهة النظر السابقة جميع تجارب "الثبات" التي قام بها "بياجيه" وتلاميذه، والتي تعتمد ببساطة على إحداث تغييرات إدراكية في المهمة، ورصد استجابة الطفل بعد إحداث هذه التغييرات. فالمفهوم هو فكرة مجردة مستقلة عن مظاهرها الإدراكية. فمفهوم "ولد" مثلاً يوجد كفكرة مجردة مستقلة عن الإشارة إلى ولد بعينه، (حامد زهران: 1977، ص 174، زكريا الشربيني و آخرون: 1989، مرجع سابق، ص ص 75 - 86).

<sup>(29)</sup> Grouping

### 2- بنية مفهوم العدد:

على الرغم من أن "مفهوم العدد" ظل موضوعاً للبحث لأكثر من نصف قرن، فإن هذه البحوث لم تقدم إسهاماً كبيراً في هذا الصدد، بسبب الكثير من الصعوبات المنهجية. بالإضافة إلى تركيزها الجوهري على سلوك "العدد"، والاستجابات العددية للأطفال، والتي لا تتضمن نشاطاً معرفياً ينتمي إلى فئة المفاهيم، (سيد عثمان، فؤاد أبو حطب: 1978، ص 190).

وتعد دراسة "بياجيه" عن فهم الطفال للعدد، (,I., الميدان. ويغطي (1965) بداية لطريق طويل سار فيه البحث في هذا الميدان. ويغطي فهم الطفل للعدد - فللم هله الدراسلة - عدداً متوعلاً مل الموضوعات، تبدو جميعها - في إطار نظرية "بياجيسه" مرتبطلة بمفهوم العدد - حيث بدأ "بياجيه" بتحليل أفكار الأطفال عن "تبات" الكم، ومستقلاً عن السؤال بشكل محدد عن العدد. وقد بدأ بسهذا التحليل لأنه يعتبر أن فكرة "الثبات" أساسية لجميع أشكال التفكير العقلاني، ولفهم الطفل للعدد بشكل خاص.

"ويفترض "بياجيه" أن بنية العدد (30) تتشكل جنباً إلى جنب مع نمو المنطق، وأن فترة ما قبل العدد (31) تقسابل مستوى مسا قبسل المنطق (32). وقد أوضحت نتائج التجارب حول مفهوم العدد أن هذا المفهوم يتكون مرحلة بعد مرحلة، ويرتبط ذلسك ارتباطاً كبيراً

<sup>(30)</sup> Construction of Number

<sup>(31)</sup> Prenumerical Period

<sup>(32)</sup> Prelogical Level

بالتطور التدريجي لأنظمة التضمين (33) (التنظيم الهرمي المنطقي الفنات)، ويرتبط كذلك بأنظمة العلاقات اللامتماثلة (34) (السلسلات الكيفية)، وبالتالي فإن سلسلة الأعداد تنتج من تركيب عملياتي للتصنيف والسلسلة، (viii).

ويؤكد "ماكورميك وآخرون" (cothers, 1990 على هذا المعنى، حيث يرون أن مفهوم العدد يبدو واضحاً عندما ترسى دعائم عمليتي التصنيف والسلسلة، واللتان ترتبطان بنمو التفكير المنطقي لدى الطفل. فيتمييز التحول مسن مرحلة ما قبل العمليات إلى مرحلة العمليات العيانية بإتقان الطفلل لعمليتي التصنيف أحادي البعد، والسلسلة أحادية البعد، والأشكال البسيطة للثبات. ومن هنا يأتي عرض هاتين العمليتين.

#### أ- عملية التصنيف:

يستكشف الطفل العالم الذي يعيش فيه، ويتعلم كيف يتعسرف ويسمي الأشياء المتعددة التي يراها. ويستخدم الطفل - في الفسترة المبكرة من تعلم اللغة - اسئلة تدور حول "الأسماء"، وتميل هذه الأسئلة ميلاً ظاهرياً نحو أسئلة التصنيف. أما أسئلة التصنيف فهي التي يطرحها الطفل عندما يجد نفسه حيال شئ غير مفهوم، فيقول: ما هذا؟، بدلاً من أن يقول: ما اسمه؟ ثم يبدأ الطفل فسي التعسرف على الأشياء، على أساس خصائص فيزيقية معينة مثل اللسون، أو الشكل، أو أنماط محددة من السلوك. وعندما يكون الطفل قاذرا

<sup>(33)</sup> Inclusion

<sup>(34)</sup> Asysmmetrical Relation

على إدراك الشيء فإنه "يصنفه" في فئة معينة تختلف عن الأشياء العديدة الأخرى على أساس الخصائص أو الصفات المتفردة فيها. فتعرف عملية التصنيف - بمعناها الواسع - على أنها قدرة الفرد على تقسيم مدركاته وترتيبها وفق أسس معينة، (جان بياجيه: 1954، ترجمة أحمد عزت راجح، أمين مرسي قنديل، ص 267، نبيل حافظ: 1978).

وقد أسهم علماء المنطق والفلاسفة في تحديد "ماهية" التصنيف، وأسهم علماء النفس في تحديد "أنواع" التصنيف و"مراحل نموه"، ويتناول العرض التالي الأصول المنطقية للتصنيف، يعقب عرض لأنواع التصنيف، ومراحل نمو هذه العملية.

#### الأصول المنطقية للتصنيف:

يقوم حساب الفئات – وهو جوهر عملية التصنيف – على افتراض انتماء الأشياء إلى فئات بناء على اتصافها بصفة أو بصفات معينة. ومن ثم يمكن تصور العالم على أنه مكون من جميع الفئات التي يمكن تخيلها. ويمكن أن نرمز للفئات بالحروف الهجائية: أ، ب، ج، ، ، ، فإذا كان الكلام عن الفئة "ا" من بين الفئات التي يتكون منها العالم، فإن ما يتبقى من العالم هو كل ما لا ينتمي إلى الفئة "أ"، أي ما ليس "أ"، ويمكن أن نرمز إليه بالرمز "أ". وتسمى الفئة المنفية "أ" عادة بالفئة "المكملة" (35) للفئة الأصلية "أ". ويمكن توضيح العلاقة بين فئة ما والفئة المكملة لها من خلل الشكل التالى:

<sup>(35)</sup> Complementary Class

شكل رقم (15) العلاقة بين الفئة والفئة المكملة



ويشير "المربع" في الشكل السابق إلى المحك الذي يتم التصنيف على أساسه (اللون، أو الشكل، أو الحجم، أو الاتجماء، ...الخ). أما "أً" فهى الفئة المكملة للفئة "أ" من حيث كونها تحتموي على أي شئ لا يكون هو "أ". ويتضح من الشمكل - أيضما - أن الفئة "أ" تعتبر في الوقت نفسه فئة مكملة للفئة "أً" من حيمت أنها تشتمل على كل ما لا يندرج تحت الفئة "أً"، (عزمي إسلام: 1970، ص ص 29 - 31).

ويتضح من ذلك أن التصنيف هو تجميع الأشياء في فئة على أساس خاصية أو مجموعة خصائص معينة: فيزيقيسة أو وظيفيسة، تميز هذه الفئة عن غيرها من الفئات.

#### أنواع التصنيف:

يوجد نوعان من التصنيف: يُطلَق على الأول "التصنيف البسيط" وتكفي أبنية الإدراك الحسي لحل مشكلاته، ويُطلَق على الثاني "التصنيف المنطقي" ويتطلب أبنية عقلية منطقية لحل مشكلاته، وفيما يلى عرض لهذين النوعين من التصنيف:

#### التصنيف البسيط:

يعتبر نمط "الفرز" (36) واحداً من الخبرات الأولى التصنيف البسيط لدى الطفل، حيث يعتمد على "انتماء الشئ إلى السيط التصنيف وفقاً لفكرة "العلاقة". فالأقلام تتتمي إلى درج الأقلام، وهكذا. ومن خلل عملية التصنيف والكتب تنتمي إلى الرف، وهكذا. ومن خلل عملية التصنيف البسيط يبدأ الطفل في تعلم العالم الذي يعيش فيه، وتكفي أبنية الإدراك الحسي للطفل لحل مشكلات هذا النوع من التصنيف. فمثلا إذا شاهد الطفل مجموعة من الأشياء مثل المربعات والدوائر لها لونان مختلفان وحجمان مختلفان، فإن المظاهر الحسية ربما تسمح لهذا الطفل أن يضع الأشياء المتشابهة في الشكل معاً، والمتشابهة في اللون معاً، وهكذا. وهو ما يطلق عليه أيضاً التصنيف الأحادي

#### التصنيف المنطقى:

في حين أن مهام التصنيف البسيط قد تُحل بواسطة الأبنية الإدراكية الحسية، فإن منطق التضمين الفئوي، والتصنيف الهرمي يتطلبان أبنية عقلية منطقية. فالفئة لا يمكن أن تتشكل بواسطة الإدراك، ولكنها تتشكل فقط بواسطة المنطق، حيث يتطلب ذلك تصورات مسبقة لسلسة من التجريدات والتعميمات التي يشتق منها المعنى. فالبنية المنطقية الضرورية لحل مشكلات التضمين الفئوي لا تنتقل إلى الطفل بواسطة التوضيح اللفظي. فطفل مرحلة ما قبل

<sup>(36)</sup> Sorting

<sup>(37)</sup> Belong to

المنطق سوف يصر - مثلاً - على أن "البط" هـــو "بـط" وليـس "طائر". فهو غير قادر على فهم منطق التضمين الفئوي. أما الطفـل الذي بلغ مرحلة العمليات العيانية فهو قادر على فهم أن كل "البـط" من "الطيور"، وأنه ليس كل "الطيور" "بط". ولكي يتمكن الطفل مــن حل مشكلات التصنيف المنطقي وتحديد الفئة، فإنــه يجـب توافـر نوعين من الخصائص أو العلاقات هما:

- الخصائص المشتركة التي تحدد الفئة والفئسات الأخسرى (الثانوية) التي تتتمي إليها.
- الخصائص المحددة التي تعطى للفئة الثانوية تفردها عسن الفئات الأخرى التي تنتمي إليها، (Copeland, R. W., 1974, pp.).

#### نمى عملية التصنيف:

يشير التصنيف - كما سبقت الإشارة - إلى تجميع الأسسياء على أساس مجموعة ما من الخصائص. وفي كثير مسن تجسارب التصنيف، تقدم للأطفال مجموعسة مسن الأشياء أو الصور أو الكلمات، ويطلب منهم تجميعها وفقاً للتشابه أو الاختلاف فيما بينها. وقد أشار "بجوركلاند" (Bjorklund, D. F., 1989, pp. 113-114) إلى وجود طرق متعددة للربط بين العمسر والتغيير في أساليب التصنيف، وأنه يمكن تحديد أربعة مستويات للتصنيف، نلخصها فيما يلى:

المستوى الأول: ويطلق عليه التصنيف الفطري (38) (ويطلّق عليه أيضاً التصنيف العشوائي)، وفيه يقوم الطفل بتجميع العنساصر عادةً في أزواج، ولا يعتمد التجميع هنا على أية خصائص أو دلائل ظاهرة للمثير. ويظهر هذا النمط للتجميع لدى الأطفال من سن 2 - 3 سنوات. وفيه يقوم الطفل - مثلاً - بتجميع "الكلب"، و"الجاروف" معاً، ويقدم لذلك تبريراً فطرياً بقوله: "أنسا أحسب الكلّب وأحسب الجاروف".

المستوى الثاني: ويطلق عليه التصنيف الإدراكي (ويطلَــق عليه أيضاً التجميع الشكلي (39)). وفيه يقوم الطفل بتجميع العنـاصر معاً اعتماداً على خصائص إدراكية مشتركة، ويظهر هــذا النمـط للتجميع لدى الأطفال من سن (3 – 4) سنوات. كما يمكن أن يظهر لدى الأطفال الأكبر سناً. وفيه يقــوم الطفـل – مثــلاً – بتجميـع "الفطيرة" و "القبعة" معاً ويقدم تبريراً إدراكيــاً لذلـك بقولــه: "لأن كلتيهما دائرية الشكل".

المستوى الثالث: التصنيف التكميلي (40) (ويطلق عليه أيضاً التصنيف الوظيفي، أو التخطيطي (41)، أو المتعلق بالموضوع (42)، وفيه يجمّع الطفل العناصر معاً تأسيساً على التفاعلات الحقيقية أو المحتملة بينها كما في العالم الواقعي. ويظهر هذا المستوى لدى الأطفال من سن 4 - 6 سنوات، وقد يستمر حدوثه حتى بعد تجاوز

<sup>(38)</sup> Idiosyncratic

<sup>(39)</sup> Graphic Collections

<sup>(40)</sup> Complementary

<sup>(41)</sup> Schematic

<sup>(42)</sup> Thematic

هذه السن، و لا يحل محله بشكل كامل التصنيف المفاهيمي. وفيه يقوم الطفل بتجميع العناصر معاً وفقاً للوظيفة، فمثللاً "القطة" و "اللبن" معاً، ويقدم تبريراً تكميلياً لذلك بقوله: "لأن القطة تشرب اللبن".

المستوى الرابع: التصنيف المفاهيمي (43)، وفيه تجمع العناصر معاً تأسيساً على مفهوم مشترك يجمعها، كأن تكون العناصر أعضاء في فئة أو لها نفس الوظائف. ويمكن أن يظهر التصنيف المفاهيمي لدى أطفال ما قبل المدرسة، ولكنه يزداد باطراد بين سن 6 - 10 سنوات. وفيه يقوم الطفال مشلاً بتجميع "المطرقة"، و "المنشار"، و "المفك" معا، ويقدم تبريراً مفاهيمياً لذلك بقوله: "لأن جميعها أدوات".

ومن جهة أخرى، يمر نمو عملية التصنيف في إطار نظريــة "بياجيه" بثلاث مراحل أساسية، وهي:

المرحلة الأولى: التجميع التصويري، وفيها تُجمع العنساصر بحيث تمثل صورة للأشياء. فعلى سبيل المثال، ربما ينظم الطفل العناصر في صف، ويقول: "هذا ثعبان"، أو يضعهم فوق بعضها البعض ويقول: "هذا منزل". وفي مواقف أخرى، ربما يربط الأطفال بين عنصرين اعتماداً على مظهر واحد، كأن يضع - مثلاً الدائرة البيضاء والحمراء معاً، فكلاهما "دائرة"، وعندند ربما يضيف المثلث الأحمر إلى الدائرة الحمراء، فكلاهما "أحمر". وفي يضيف المثلث الأحمر إلى الدائرة الحمراء، فكلاهما "أحمر". وفي النهاية ستكون جميع العناصر في مجموعة واحدة. فالطفل ياخذ

<sup>(43)</sup> Conceptual

قراره اعتماداً على الانتقال من عنصر إلى آخر، ولا تحكمه خطـة في تجميع مجموعة من العناصر معاً. ويظـهر هـذا النمـط مـن التصنيف لدى الأطقال ذوي عمر خمس سنوات أو أقل.

المرحلة الثانية: التجميع غير التصويري، وفيسها يستطيع الأطفال تجميع مجموعة من العناصر على أساس بُعد واحد فقط فالطفل الذي يبلغ من العمر سبع سنوات - مثلاً - يمكنه تجميع العناصر وفقاً للون (جميع العناصر الحمراء معاً في كومة، والزرقاء في كومة أخرى)، أو وفقاً للشكل، أو الحجم، وهكذا. ويفتقد الأطفال في هذه السن نظام التصنيف الهرمي (44) الذي يعتمد على العمليات العقلية المنطقية. ولهذا السبب، يمكن لطفل هذه المرحلة أن يصنف مجموعة من المثيرات وفقاً لبعد واحد فقط وليس وفقاً لبُعدين (الحجم والشكل معاً).

المرحلة الثالثة: التصنيف الهرمي، وفيها يفهم الطفل مبدأ التضمين الفئوي. فيقدم الطفل - مثلاً - عناصر متعددة من فئتين ثانويتين تتتميان إلى فئة عامة أساسية (على سبيل المثال: 7 صور لكلاب، و 3 لقطط)، وعندئذ يُسأل الطفل أيهما أكثر الكلاب أم الحيوانات. وبعبارة أخرى: يُطلب منه المقارنة بين المجموعة الثانوية (الكلاب) والمجموعة العامة (الحيوانات) التي تجمع الكلاب والقطط" معاً. و لا تظهر الإستجابة الصحيحة على مشكلات التضمين الفئوي - وفقاً للإجراءات التي استخدمها "بياجيه" وتلميذته "إنهيلدر" - حتى مرحلة الطفولة المتأخرة.

<sup>(44)</sup> Hierarchical Classification System

#### ب- عملية السلسلة:

توجد اصول منطقية لعملية السلسلة - مثلها مثل عملية التصنيف - سوف نعرض لها بإيجاز، ويلي ذلك عرض لمراحل نمو هذه العملية، وذلك على النحو التالي:

### الأصول المنطقية للسلسلة:

أوضح "برتراند رسل" (برتراند رسل: د. ت، ترجمة محمد مرسي أحمد، أحمد فؤاد الأهواني، ص ص 7 - 9) أن السترتيب (السلسلة) ينشأ عندما تتوافر ثلاثة حدود "أ"، "ب"، "جــ" يقع أحدهم ("ب" مثلاً) بين الحدين الآخرين. ويحدث هذا دائماً عندما تقوم علاقة بين "أ، ب"، وبين "ب، جــ"، ولا تقوم هذه العلاقة بيسن "ب، أ" أو بين "جـ، ب" أو بين "جـ، أ". وهــذا هـو الشرط السلازم والكافي القضية "ب بين أ، جــ". فإذا كانت العلاقية بيسن "أ، ب" بين "ب، جــ" هي علاقة "أكبر من" مثلاً، فإن هذه العلاقة لا تقوم بين "ب، أ" أو بين "ج، ب"، أو بين "جـ، أ" لأن العلاقة فــي هـذه الحالة ستكون علاقة "أصغر من". ومع أن حدين فقط لا يمكــن أن يحدث إلا عندما تقــوم علاقة بين حدين، فإن الترتيب لا يمكن أن يحدث إلاً عندما تقــوم علاقة بين حدين، ولكن العلاقة اللاتماثلية التي لا يوجد فيها ســوى حالة واحدة لا تكون ترتيباً.

# نمو عملية السّلسّلة:

من المهام التي استخدمت لدراسة نمو عملية السلسَلة لدى الأطفال - في إطار نظرية "بياجيه" - هي مهمــة السلسَلة وفقاً

للطول، والتي تستخدم فيها عادة مجموعة من "العصىي" متفاوتة في الطول يتراوح عددها بين 7 - 9 عصى.

وقد ميزت نظرية "بياجيه" بين ثلاث مراحل لنمو عملية السلسلة وهي:

المرحلة الأولى: ويطلق عليها مرحلة الانطباع العام. فطفل هذه المرحلة – يتراوح عمره عادة بين 4 – 5 سنوات – لديه انطباع عام للسلسلة كنوع من الشكل العام، لا يفرق فيه بين الكل والأجزاء. فهو انطباع إدراكي حسي خالص، لأنه بمجرد أن تختفي سلسة العناصر من أمام عينيه – أي يعساد توزيعها عشوائيا – فإنه لا يعتقد أنها كانت موجودة مسن قبلل لذلك عندما يحساول الطفل إعدادة بناء السلسلة، فإنه ينشئ أزواجا غير متصلة من العناصر، ولا يبذل أي محاولة لانتسيق بين هذه الأزواج، (... Elkind, D.).

المرحلة الثانية: ويطلق عليها مرحلة التصور الحدسي (45). وطفل هذه المرحلة الذي يبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، يدرك السلسلة ككل على أنها مكونة من أجزاء متمايزة، ولكنها في الوقت نفسه غير مرتبطة. وهذه الصورة العقلية للسلسلة (التصسور الحدسي) هي التي تمكن الطفل من إقامة سلسلة صحيحة في غياب النموذج المادي بعد عدد من المحاولات باستخدام أسلوب المحاولة

<sup>(45)</sup> Intuitive Representation

والخطأ. فالطفل ينظر إلى مشكلة السلسلة على كونها نوع من الألغاز، فيختار بشكل عشوائي العناصر المختلفة، ويحاول ربطها ببعضها البعض بغض النظر عن العلاقة بين أطوالها. ولكنه بهذه الطريقة غير المنتظمة يصل إلى شكل يختلف عن تصوره العقله السابق لهذه السلسلة. وعندئذ فقط يبدأ الطفل في التسيق بين أطوال العناصر. والتسيق هنا ليس عفوياً، وليس نتيجه استدلال، بل توصل إليه - فقط - بسبب الاختلاف بين الصورة العقلية للسلسلة، والصورة التي توصل إليها قبل الصورة الصديحة لها.

المرحلة الثالثة: ويطلق عليها مرحلة المفهوم العملياتي للسلسلة. ويصف "بياجيه" (Piaget, J., 1977, pp. 323-327) هذا المفهوم بأنه عملياتي، لأن أفعال التنسيق (الترتيب) التي بدأت في المرحلة الثانية قد تم استدخالها في الأبنية العقلية للطفل تدريجيا، واكتسبت خصائص العمليات المنطقية، وبمجرد أن تصبح أنشطة الترتيب عند الطفل عملياتية، تظهر لديه تنسيقات جديدة، كانت غير ممكنة بالإدراك الحسي أو الحدس. فيستطيع طفل هذه المرحلة عادة في سن (6 - 7) سنوات - أن ينسق عقلياً علاقة أن "أ" تسبق عادة في سن (6 - 7) سنوات التي علاقة أن "أ" بالضرورة تسبق "ب"، و "ب" تسبق "جـــ"، ويصل إلى علاقة أن "أ" بالضرورة تسبق المبية المنطقية المضرورية المهم هذه العلاقة، حيث يصل إلى النتيجة السابقة دون حاجة إلى مقارنة فعلية بين هذه العناصر.

<sup>(46)</sup> Transitivity

وبناء على ما تقدم، يسأتي تعريف "ودسورث" للسلسلة للسلسلة القاعلى القدم، يسأتي تعريف "ودسورث" للسلسلة التنظيم العقلي بدقة لمجموعة من العناصر، وذلك وفقا للزيادة أو النقصان في الحجم، أو الوزن، أو الطول"، وهو ما لا يتحقق إلا في المرحلة الثالثة من مراحل نمو عملية السلسلة، والتي يظهو فيها تأثير النشاط العقلي على الإدراك الحسي والحدسي للأشياء، حيث يتقن الطفل العملية العقلية الأساسية المرتبطة بعلاقة التعدي، والتي تمكنه من إدخال عناصر جديدة في سلسلة قام بترتيبها بالفعل، ومستخدما نفس علاقة العنصر بما يسبقه وما يليه التي استخدمها في بناء السلسلة الأصلية.

#### 3- ثبات مفهوم العدد:

يعد مفهوم "الثبات" (47) الشرط الضروري - وفقا لـ "بياجيسه" - لأي نشاط عقلاني، والذي يعني أن مقدار أو كم المادة يبقى كما هو، وتجاهل أية تغييرات كيفية في أي بعد غير مرتبط بهذا المقدار أو الكم. فالوعي بعدم تغير "العدد" في مجموعتين متساويتين مسن الأشياء بعد إدخال تغيير كيفي في إحداهما (طول الصسف مشلا) يعني "ثبات مفهوم العدد"، ويعنسي أيضا أن مخططات التناظر الأحادي قد نمت.

ونظر الأن "مفهوم العدد" من أوائل المفاهيم التي يتحقق ثباتها، فإنه يعد مؤشر البلوغ الطفل مرحلة العمليات العيانية، حيث تتسم هذه المرحلة بتوافر الأبنية العقلية المنطقية. وتخلص الطفل

<sup>(47)</sup> Conservation

من الأحكام الإدراكية على الأشياء التي تتسم بها مرحلة مسا قبل العمليات، (Anderson, J. R., 1990, pp. 405-407).

ونعرض فيما يلي لمراحل نمو ثبات مفهوم العدد.

#### مراحل نمو ثبات مفهوم العدد:

تعسد تجسسارب المقابلسسة واحسد واحسد لواحسد التجارب المألوفة التي يتكرر استخدامها في جميع الدراسات التي تصدت لدراسة ثبات مفهوم العدد، سواء بنفس الأدوات ونفس الإجراءات التي اتبعها "بياجيه"، أو باستخدام أدوات أو إجراءات أخرى أكثر تقنيناً. وتهدف هذه التجارب الكشف عسن فهم الطفل التساوي الحقيقي أو الدائم لمجموعتين مسن العناصر، والذي يعني أن بهما نفس العدد من العناصر، بصرف النظر عسن كيفية تنظيم عرض هذه العناصر. ويشير "بياجيه" إلى ذلك بقولسه: "يتضح من خلال المقابلة واحد - لواحد الوسيلة التسبي يستخدمها العقل في المقارنة بين مجموعتين فسي شكلهما الأصلسي للحكم بالتساوي الحقيقي للمجموعتين"، (.1965)، مرجع سابق، على المعروعة على المعرو

وقد استخدم "بياجيه" (.Piaget, J.) المرجع السابق) نوعين من تجارب المقابلة واحد – لواحد، يطلق على الأول اتجارب المقابلة المستثارة ((49))، والذي بتضمن عناصر لمجموعتين مكملتين لبعضهما البعض (مجموعة فناجين في مقابل مجموعة

<sup>(48)</sup> One -to-one correspondence

<sup>(49)</sup> Provoked Correspondence

أطباق مثلاً). ويطلق على النوع الثاني "تجارب المقابلة التلقائيــة" (50) و الذي يتضمن مجموعتي عناصر من نفس النوع (مجموعتان مــن الدُمي مثلاً).

وفيما يلي عرض لنموذج من هذه التجارب التي تتمي إلى النوع الأول - المقابلة المستثارة - كما وردت في كتاب "بياجيه": "فهم الطفل للعدد"، (.1 Piaget, J.) مرجع سابق، ص ص ك - 42 والتي يتضع من خلالها المراحل التي يمر بسها ثبات مفهوم العدد.

استُخدِم في تجربة المقابلة المستثارة واحد - لواحد ست زجاجات صغيرة تم وضعها على منضدة أمام الطفل، كما وضيع - أيضاً - أمامه مجموعة من الأكواب على "صينية" بحيست تكون الأكواب أكثر عدداً من الزجاجات. وعنسد بدء التجربة يقول الفاحص للطفل: "انظر إلى هذه الزجاجات الصغيرة، ما السذي نحتاجه لكي نشرب منها؟"، وعندما يجيب الطفل: "أكواب"، يقول الفاحص: "حسناً، هذه هي الأكواب، احضر الأكواب الكافية، بنفس عدد الزجاجات، كوب لكل زجاجة" فإذا أحضر الطفل أكواب أكسش أو أقل يسأله الفاحص: "هل تعتقد أن المجموعتين متماثلتين؟". وذلك حتى لا يوحي الفاحص للطفل بفعل شئ آخر لإحسدات التساوي. والحقيقة أن الأخطاء من هذا النوع في استجابة الأطفال - أي إحضار أكواب أكثر أو أقل - تظهر فقط في الأعمار من (4 - 5) سنوات. وفي حالة تحقيق الطفل التساوي، يقوم الفاحص بتجميع

<sup>(50)</sup> Spontaneous Correspondence

الأكواب بجوار بعضها البعض، ويسأل الطفل مرة أخسرى: "هسل يوجد عدد من الأكواب مثل الزجاجات؟". فإذا أجاب الطفسل: "لا"، عندئذ يسأله الفاحص: "أين الزيادة؟، ولماذا يوجد عدد أكثر؟". وبعد ذلك يتم إعادة وضع الأكواب كما كانت، وتجمّع الزجاجات بجسوار بعضها البعض، ويقوم الفاحص بتكرار الأسئلة السابقة في كل مسرة يتم فيها إحداث تغيير في وضع العناصر.

ومن خلال استجابات الأطفال في مثل هذه التجارب، ميز "بياجيه" بين ثلاث مراحل لتبات مفهوم العدد، وهي:

المرحلة الأولى: غياب الثبات (الأطفال من سن 4 - 5 سنوات). فطفل هذه المرحلة لا يتمكن من المزاوجة بين عناصر المجموعتين، ويمكن تفسير ذلك بأن إدراكه يعتمد على المسافة التي تفصل بين العناصر أو طول الصف الذي تشغله مجموعة العناصر، وذلك أكثر من اعتماده على العدد. فهو يقدر العناصر بالمجموعتين على أساس المقارنة الكلية التقريبية للمظهر الخارجي للمجموعات كما يدركها.

المرحلة الثانية: المرحلة الانتقالية بين اللاثبات والثبات (مسن سن 5 - 6 سنوات). يحدث في هذه المرحلة تحول واحد في تفكير الطفل يتمثل في قدرته على المزاوجة بين المجموعتين، ولكنه يظلى غير قادر على امتلاك فكرة التساوي التام أو الثابت. فتفكير الطفل في هذه المرحلة يعمل عند مستوى الحسي أو بالاعتماد على الإدراك الحسي للأشياء، وقد يصل الطفل إلى الحكم الصحيح بتساوي المجموعتين ولكن بالمحاولة والخطأ. فهو يعتمد على حاسة اللمس في معالجة الأشياء، وبعد ذلك يحكم بالنتيجة اعتماداً على

حاسة البصر، فمازال تفكيره بعيداً عن مستوى العمليات والذي سيستخدمه في المرحلة التالية.

المرحلة الثالثة: مرحلة الثبات الكامل (من سن 6 - 7 سنوات). ويتمكن طفل هذه المرحلة من تحقيـــق المزاوجــة بيـن المجموعتين، وكذلك تحقيق فكرة التساوي. فقد تخطى الطفل مرحلة "الحدَّس" أو المقارنات البصرية، فلم يعد "العدد" يعتمد على الشكل أو الصورة التي تبدو عليها مجموعة من الأشياء، كما أنه لسم يعد في حاجة إلى المحاولة والخطأ لكي يحدد استجابته الصحيحة أو حكمه الصحيح. فقد أصبحت أحكامه تعتمد على منطق الثبـــات أو الاحتفاظ، وذلك بظهور واحدة على الأقل من العمليات العقلية اللازمة لاكتساب الثبات، وهي "عملية التساوي"، والتي تشير إلـــــ مو افقة الطفل على ثبات العناصر بمجموعتين بعد إدخال تغيير في أحد الأبعاد الكيفية لإحداهما، وتبرير ذلك الحكم بأنهما كانتـا فـي الأصل متساويتين، وعملية "التعويض" وهي أن يبرر الطفل حكمسه بأن الزيادة في أحد الأبعاد يعوضها النقص في البُعد الآخر، وعملية "القابلية للانعكاس" التي تشير إلى قدرة الطفسل علسى الاستدلال العكسى بالرجوع لنقطة البداية، حيث يبرر حكمه بأنه من الممكن إعادة المجموعة التي تم تغييرها إلى ما كانت عليه قبل إحداث التغيير، (ليلي أحمد كرم الدين: 1991، ص 86؛ ,Sugarman, S., التغيير، .(1988, p. 118

#### تعقيب عام على مفهوم العدد:

أشار البعض إلى تأثر "بياجيه" بأفكار الفيلسوف العقلاني "إيمانويل كانت"، وخاصة فيما يتعلق بأن العقل يعتبر مصدراً نشطاً للمعرفة التي يجب أن تُفهم في ذاتها جيداً، إذا أردنا فهم العالم المحيط بنا، وأن العقل لا يمكن أن يكون صفحة بيضاء عند ولادة الطفل، لأنه إذا كان الأمر كذلك لاستحال على الإنسان أن يكتسب القدرة على التفكير. ففي رأي "كانت" أن القدرة على إصدار "أحكام سببية"، والقدرة على إدراك الزمان والمكان والعدد، إنما هي خصائص ذاتية للعقل، تجعل من الممكن الاستفادة من الخبرة، (محمد عماد الدين إسماعيل: 1989، ص ص 117 - 118، أنور محمد الشرقاوي: 1992، ص ص 45 - 46).

وانطلاقاً من هذه الأفكار، بدأ "بياجيه" في دراسة كيفية نمرو الوظائف العقلية عند الطفل، موجها جُل اهتمامه إلى "الأحكام السببية" أو التبريرات التي يقدمها الطفل كاستجابة للمهام المتعددة التي ابتكرها "بياجيه".

ويمكن القول إن "بياجيه" - من خلال العرض السابق لفمهوم العدد - قد تأثر أيضاً بأفكار الفيلسوف التحليلي "برتراند رسل"، وخاصة فيما يتعلق بالأصول المنطقية لمفهوم العدد، والتصنيف والسلسلة. فقد أشار "رسل" إلى أن الفكرة الأساسية التي يمكن من خلالها الحكم على تساوي مجموعتين في "العدد" هي فكرة "المقابلة واحد - لواحد". وتعد هذه الفكرة هي الأساس النذي بنسي عليه "بياجيه" تجارب المقابلة واحد - لواحد في معرض دراسته للعدد. كما أن علاقة "التعدي" التي أشار إليها "رسل" في تحليله المنطقيي العملية الترتيب، هي الأساس المنطقي - في رأي "بياجيه" - لقيام

الطفل بعملية السلسلة دونما حاجة إلى مقارنة العناصر لكي يصلل الله الحكم الصحيح.

كما يتضع من خلال العرض السابق لمفهوم العدد أن الطفال لا يدرك هذا المفهوم إدراكاً حقيقياً دون توافر الكثير من العمليات العقلية المتداخلة. فهذا المفهوم ينتج مسن التكامل بين عمليات التصنيف والسلسلة والمقابلة واحد - لواحد، وهي عمليات عقلية منطقية متلازمة، تتمو وتتطور مع بعضها البعض، وتتبادل التاثير فيما بينها. ويتشكل مفهوم العدد - أيضاً - من خلال فكرة التبات والتي تعني أن مقدار أو كم المادة يبقى كما هو، وإهمال أية تغييرات تحدث في أي بعد غير مرتبط بهذا الكم.

وهكذا يتبين أن مفهوم العدد مفهوم مركب يمكن تحليله إلى مفاهيم أبسط. وقد لخصت "كريستين مايلز"، (كريستين مايلز: 1994، ص ص 116 - 122) هذه المفاهيم في: مفسهوم ديمومة الشئ، ومفهوم واحد - لواحد، ومفهوم التطابق، ومفسهوم الفسرز، ومفهوم التصنيف، ومفهوم الترتيب المتسلسل.

و لاشك أن نمو مفهوم العدد مرتبط بمراحل النمو العقلي التي قدمها "بياجيه"، فغياب "ثبات مفهوم العدد" يقابل مرحله ما قبل العمليات، و "تحقيق الثبات" يقابل مرحلة العمليات العيانيسة و لازما لدخولها. فتحقيق الطفل "لثبات مفهوم العدد" ينتقل به من مرحلة ما قبل العمليات التي يبني فيها الطفل أحكامه على الحسدش و الإدراك الحسي للأشياء، إلى مرحلة العمليات العيانية التي تتضح فيها قدرة الطفل على الاستدلال، وعلى تصور الموقف قبل إحداث تغيسيرات

كيفية فيه، والعودة إلى هذا التصور (قابلية تفكيره للانعكاس) عنسد الحكم بتساوي أية مجموعتين في العدد.

# الفصل الخامس نمو الشخصية

مقدمة

ما الذي نعنيه بالشخصية؟

لماذا ندرس الشخصية؟

التوجهات النظرية الأساسية في دراسة نمو الشخصية



# الفصل الخامس

## نمو الشخصية

#### مقدمة:

افترض أنك قد اخترقت الحوائط، وحلقت فوق فصل من فصول دار حضانة، في أول يوم من أيام الدراسة. أعتقد أنك سوف تستمتع بمثال مدهش للفروق الفردية بين الأطفال، فلي الأساليب التي يواجهون بها الضغوط والمواقف غير المألوفة بالنسبة لهم في ذلك اليوم. فمن المحتمل أنك ستجد طفلا على الأقل ملتصقا بأميه، وربما تجده يبكي بشدة، ويتوسل إليها بأن لا تتركه بمفرده. وطفل أخر يقول لأمه: "مع السلامة"، ويتجه نحو الفصل دون أن ينظر خلفه، ثم يبدأ مياشرة في الحديث مع الأطفال الآخرين، وستجد طفلا آخر يقف هادئ في آخر الفصل، وطفل يستكشف بهمة ونشاط جميع جنبات حجرة الدراسة، ملقيا نظرة على المكعبات، والقصص، ويعبث بالمناضد والمقاعد المختلفة الأحجام.

وإذا ما عدت مرة أخري إلى نفس الفصل بعد سستة أشهر، ستجد عندئذ أن الموقف لم يتغير كثيرا، فبعض الفسروق الفرديسة ستكون أقل وضوحا، ومع ذلك فإنه يمكسن ملاحظة أن أساليب الأطفال في تعاملهم مع العلم المحيط بهم، وطبيعة علاقتهم مع الأشخاص الآخرين تتسم بالاستقرار النسبي. فستجد أن الطفل الخجول الذي كان يقف في آخر الفصل، قد أصبح لسه صديق أو الثين، ولكنه لا يتفاعل مع عدد كبير من تلاميذ الفصل (أي أنك لسن

تجده في وسط الجماعة). أما الطفل الذي ترك أمه بصعوبة، فربما تجده جالسا قريبا جدا من المعلمة. وبالنسبة للطفل الدي دخل مباشرة إلى حجرة الدراسة، والطفل الذي كان يستكشف بهمة ونشاط جميع جنبات حجرة الدراسة، ستجد أن كلا منهما يلعب مع أطفال أخرين لعبا جماعيا.

والحقيقة أن جميع الأنماط السلوكية المختلفة، والتي ذكرناها سابقا، هي مظاهر لما نطلق عليه "الشخصية".

# ما الذي نعنيه بالشخصية؟

يعد مصطلح شخصية (1) واحدا من أكثر المصطلحات غموضا من بين جميع مصطلحات علم النفس، وربما يكون أكثر غموضا من مصطلح "الذكاء" (2) ، والحقيقة أنه يوجد قاسم مشترك عام بين هذين المصطلحين. فقد تم اشتقاق المفهومان للمساعدة في وصف أو تفسير أو إثبات الفروق الفردية في السلوك. فيساعد مفهوم الذكاء في وصف الفروق الفردية في القدرات العقلية أو الكفاءة العقلية. أما مفهوم الشخصية فيصف المدى الواسع من الخصائص الفردية، وبشكل خاص تلك الخصائص التي تجعلنا نأخذ بأساليب معينة حون غيرها - في تفاعلنا مع الأستخاص، ومع العالم المحيط بنا. وتظهر هذه الخصائص في ما إذا كنا اجتماعيون أو انطوائيون، قادرون على اقتحام مواقف جديدة أم محجمون، مستقلون أم معتمدون، جديرون بالثقة أم موضع شك. كل هذه

<sup>(1)</sup> Personality

<sup>(2)</sup> Intelligence

الخصائص وكثير غيرها - ينظر إليها عادة كعناصر أو مكونات للشخصية.

ويتضمن مفهوم الشخصية افتراض أساسي وهو الميل نحصو وجود مظاهر سلوكية ثابتة نسبيا لدي الفرد، فالطفل المنطوي سوف يصبح راشدا منطويا، والطفل الذي لديه ثقة في النفس وهصو في عمر خمس سنوات، سوف يكون كذلك بعد أربعين سنة من العمصر. إن هذا الافتراض يمزج بين خبرانتا الذاتية، بالإضافة إلى خبرانتا مع الآخرين.

ويستخدم "آلان سروف" Alan Sroufe (1979) مصطليح الاتساق (3) للإشارة إلى استمرار وتكامل أنماط معينة من السلوك لدي الأشخاص المحيطين بنا، وكذلك الاستمرار في أنماط سلوكنا عبر الزمن.

فعلي الرغم من أنني لست تماما هو الشخص الذي كان عمره خمس سنوات أو عشر سنوات، فإنه يوجد نمط أو أسلوب أو طريقة تميز سلوكي. فاتجاهائي ومعتقداتي عن ذاتي، وأسلوب استجاباتي للبيئة وللآخرين يكون متشابه عبر الزمن.

وبالرغم من التشابه بين مفهوم الذكاء ومفهوم الشخصية، فإن الأخير كما سبقت الإشارة - أكثر تعقيدا، حيث لا يمكن تقديم مفهوم الشخصية في صورة رقمية مثل درجات نسبة الذكاء. فالأطفال ليس لديهم كم من الشخصية؛ ولكن لديهم نوع أو نمط للشخصية، أسلوب أو طريقة في الأداء.

<sup>(3)</sup> Coherence

# لماذا ندرس الشخصية؟

لقد كان المحرك الأساسي لدراسة الذكاء، هـو الاهتمام بالأطفال الذين كان أدائهم المدرسي ليس على ما يرام. أما المحرك الأساسي لدراسة الشخصية فهو الرغبة في فهم كيف يظهر لدي بعض الأطفال أنماط من عدم الصحة أو عدم التكيف مع الآخريسن. فهناك بعض الأطفال قد تكون لديهم أنماط من التفاعل يتمتسل في الإيجابية، والتكيف (4)، في حين يصبح أطفال آخرين بطريقة ما ساخطين على الناس، أو أن علاقات الحب والمساندة مع الآخريسن متضاربة. من أجل أو لانك و هؤ لاء ندرس الشخصية.

# التوجهات النظرية الأساسية في دراسية نمو الشخصية:

هناك ثلاثة توجهات نظرية أساسية في دراسة ووصــف، أو تفسير الفروق الفردية في الشخصية احتفظت ببقائها عبر الزمن:

- ◄ التوجه البيولوجي، والذي يعتمد على فرضية أن الفـــروق بيــن
   الأفراد موروثة.
- ◄ توجه منحى التعلم، والذي يعتمد إما علي التطبيق الصارم للمبادئ الكلاسيكية للتشريط، أو على المبادئ البيئية للتعليم الاجتماعي.

<sup>(4)</sup> Adaptation

توجه منحى التحليل النفسي، والذي يعتمد على فرضية أن الشخصية تتشأ من التفاعل بين الدافسع أو الحافز الوراثسي<sup>(5)</sup> واستجابة الوالدين للطفل.

# التوجه البيولوجي (الحالة المزاجية):

أضبح مفهوم "الحالة المزاجية" (6) واحدا من المفاهيم الجاري اختبار مدي صحتها بشدة في السنوات القليلة الماضية. ويستخدم هذا المفهوم في الوقت الحالي للإشارة إلى مظهر واحد أو وجه واحد للشخصية وهو "ردود الفعل الانفعالية الفريدة"، أو السلوك الفريد الذي يتبعه الفرد في التفاعل مع البيئة (Carey, 1981). لذلك فإن هذا المفهوم يصف كيف يستجيب الطفل، أكثر من وصفه لما يستطيع الطفل أن يفعل أو لماذا يفعله.

وتختلف نظريات تفسير الحالة المزاجية فيما بينها في بعض النقاط، ولكنها جميعا تتطلق من جذور أو افتراضات مشتركة، يمكن تحديدها في ثلاثة منطلقات أساسية هي:

# المنطلق الأول:

يولد كل فرد مزودا بأنماط خاصة من الاستجابات لكل مـــن الأشخاص الآخرين، وللبيئة ككل.

<sup>(5)</sup> Inborn Impulses

<sup>(6)</sup> Temperament

#### المنطلق الثاني:

الخصائص المميزة للحالة المزاجية تستمر خلل مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الرشد<sup>(7)</sup>. وهسندا لا يعني أن الخصائص المميزة للحالة المزاجية لا تتغير بفعل الخبرة. فالنمط النهائي الفريد للسلوك (النمط الظاهري<sup>(8)</sup>) هو نتيجة لكل من المخطط الوراثي (البصمة الوراثية، أو النمط الوراثي<sup>(9)</sup>)، والخبرات اللاحقة. ووفقا لذلك فإن الحالة المزاجية ليست حتمية تتحدد من خلالها الشخصية.

#### المنطلق الثالث:

تؤثر أبعاد الحالة المزاجية في طريق استجابة أي فرد للأشخاص، والأشياء، وتؤثر أيضا في استجابة الآخرين الفرد. وقد اقترح كل من "أرنولد باس" و"روبارت بلومن" (& Buss &) ثلاثة أيعاد رئيسية للحالة المزاجية وهي:

\* الاتفعالية (10): ويشير هذا البعد إلى ميل الفرد نصو الانزعاج (11) أو الضيق (12) بسهولة وحدة؛ أي يكون لدي الفرد مستوي عال من الاستثارة (13). فالأطفال المرتفعين في بعد الانفعالية من الصعب أن يكونوا هادئين.

<sup>(7)</sup> Adulthood

<sup>(8)</sup> Phenotype

<sup>(9)</sup> Genotype

<sup>(10)</sup> Emotionality

<sup>(11)</sup> Upset

<sup>(12)</sup> Distressed

<sup>(13)</sup> Arousal

- النشاط (14): ويشير هذا البعد إلى ميل الفرد نحـو الحركـة المستمرة؛ أي لديه طاقة زائدة تجعله لا يهدأ (15).
- \* الاجتماعية (16): ويشير هذا البعد إلى ميل الفرد نحو البحث عن (أو الحصول علي) الإشباع -بشكل خاص من خلال التعزيز أو المكافآت المستمدة من التفاعل الاجتماعي، والشعور بالامتياز لكونه مع الآخرين، ويميل -أيضا إلى الأنشطة الجماعية. فهو لديه قابلية الاستجابة للآخرين، ويبحث عن قابلية الاستجابة من الآخرين.

فالأطفال مرتفعي الاجتماعية يميلون إلى الاتصال والتفاعل مع الآخرين. والأطفال المنخفضون في بعد النشاط يميلون إلى مع الآخرين. والأطفال المنخفضون في بعد النشاط يميلون إلى اختيار الأنشطة التي تتطلب الجلوس مثل الألغاز، أو القراءة، أو الرسم، أكثر من ميلهم إلى لعب كرة القدم. وستجد – في نفس الوقت أن الطفل الاجتماعي ربما يكون أكثر ابتساما مسن الطفل المنطوي (17)، ويترتب على ذلك استجابات مختلفة من الآخرين فالوالدين قد يبتسما أكثر، ويهدهدان الطفل ذو الحالة المزاجية الحادة، فربما يواجه بمعدل الإيجابية. أما الطفل ذو الحالة المزاجية الحادة، فربما يواجه بمعدل مرتفع من الانتقادات، أو العقاب، أو يحصل على حوافز أقل.

<sup>(14)</sup> Activity

<sup>(15)</sup> Restlessness

<sup>(16)</sup> Sociability

<sup>(17)</sup> Detached

فتأثير الحالة المزاجية الفطرية في نمو الطفل وفي شخصيته سوف يعتمد على طبيعة الملائمة بينها -آي بين الحالة المزاجيـــة- وبين متطلبات البيئة.

وتجدر الإشارة إلى انه لا يوجد اتفاق حتى الآن على جوانب السلوك التي يمكن أن نضعها تحت مصطلح الحالة المزاجية. ومع ذلك، فقد لاقت المنطلقات الثلاثة السابقة تدعيما جزئيا من نتائج بعض البحوث كما سيتضح فيما يلي:

## وراثة الحالة المزاجية(18):

تستمد البراهين القوية على وراثة الحالة المزاجية مسن تلك البحوث التي أجريت على التواثم المتطابقة (19) (من بويضة واحدة) والتي كانت الحالة المزاجية بينهما متشابهة إلى حد كبير، مقارنسة بالتواثم المتآخية (20) (من بويضتين). ويوضسح الجدول رقم (1) بعض النتائج، التي اعتمدت على دراسات كل من "باس" و "بلومين" بعض النتائج، التي اعتمدت على دراسات كل من "باس" و "بلومين" (1984).

<sup>(18)</sup> Inheritance of Temperament

<sup>(19)</sup> Identical Twins

<sup>(20)</sup> Fraternal Twins

جدول رقم (1) التشابه بين التوالم المتطابقة وغير المتطابقة في أبعاد الحالة المزاجية

| اط التولم<br>عن المتطابقي | ر ن<br>فيلارو |                   |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| .,12                      | .,63          | الانفعالية        |
| .,23                      | .,62          | النشاط            |
| .,03                      | .,53          | القدرة الاجتماعية |

المصدر: Buss & Plomin, 1984, p. 122

ويتضم من الجدول السابق أن معامل الارتباط بين درجات الحالة المزاجية في التوائم المتطابقة كان أعلى اتساقا، في حين كلن معامل الارتباط بين درجات الحالة المزاجية في التوائم غير المتطابقة غير دال.

وعلي الجانب الآخر، أشارت نتائج بعض الدراسات، إلى أن معامل الارتباط بين درجات الحالمة المزاجيمة للأطفال بالتبني (21) ودرجات آبائهم بالدم غير مرتفع في مجمله، مقارنة بالارتباط بين درجات هؤلاء الأطفال ودرجات آبائهم بالتبني، (Scarr & Kidd, 1983). وقد أضعفت هذه النتائج برهان وراشمة الحالة المزاجية. ورغم ذلك، مازالت البراهين تشير إلى مكون وراشي ما في قياسنا العادي للحالة المزاجية.

<sup>(21)</sup> Adopted Children

## اتساق (ثبات) الحالة المزاجية عبر الزمن(22):

تراكمت نتائج العديد من البحوث الخاصـــة بثبات الحالـة المزاجية عبر مراحل العمر المختلفة، وذلك بالتوازي مسع نتائج البحوث الخاصة بثيات نسبة الذكاء. فقد أشارت نتائج بعض اليحوث إلى أن الطفل حديث الو لادة (<sup>(23)</sup>الذي يبدو غريب الأطـــوار سيكون غريب الأطوار وهو في الشهر التاسع أو الثاني عشر. أمسا الطفل الميتسم فسيكون ودودا عندما يصل الي مرحلة الحبو ،(Rothbart, 1986). وتأكد النتائج السابقة على وجود حالــة من الثبات النسبي في الحالة المزاجية في مستهل مرحلة الطفولـــة، وبشكل خاص في كل من المقدرة الاجتماعية (24)، ومستوى النشلط. كما أشارت نتائج در اسة طولية (25) أجريت في مدينة "نيويورك" أن معامل الارتباط بين الدرجات التي حصل عليها أفراد العينهة في عمر أربع سنوات، ودرجاتهم في سنوات المدرسة الابتدائيــة كـان ضعيفا نسبيا حيث بلغ Hegvik, McDevitt & Carey, )،،,42 1981) بينما كان الارتباط بين درجاتهم في المراهقة المبكرة، ودرجاتهم في الرشد المبكر قويا حيث بلغ 62. ، ( Korn, 1984 ). وبعكس نسبة الذكاء، يوجد قليل من الثبات بين قياس الحالــة المزاجية للطفل الرضيع، وقياسها في مرحلة ما قبل المدرسة أو بعد ذلك. حيث توجد مظاهر سلوكية لقياس الحالة المزاحية عند

<sup>(22)</sup> Consistency of Temperament Over Time

<sup>(23)</sup> Newborn

<sup>(24)</sup> Sociability

<sup>(25)</sup> Longitudinal Study

بداية القياس في مرحلة الرضاعة، تختلف تماما عن تلك المظاهر في السنوات التالية. فالتقديرات الانفعالية في فترة الرضاعة على سبيل المثال – تتأثر بشكل كبير بعدد مرات بكاء الطفل، أما في الطفولة المتأخرة والرشد، فإن البكاء لا يدخل بشكل كيدير في التقديرات الانفعالية.

وبالإضافة إلى اختلاف المظاهر السلوكية التي يمكن قياسها من مرحلة إلى أخري، فإن الاختلافات المزاجية الفطرية التي يمكن ملاحظتها في الرضيع، تتشكل وتتغير وفقا لاسستجابات الوالدين والآخرين المحيطين بالطفل. فالثبات الذي قد نلاحظه فيما بعد، ناتج إذن عن الاختلافات الفطرية الممكن وجودها، وعن الثبات الدي تتسم – أيضا – به البيئة.

## التفاعل بين الحالة المزاجية والبيئة (26):

يمكن القول - ببساطة - أن نتائج البحوث التي أجريت في مجال التفاعل بين الحالة المزاجية والبيئة كانت في غايسة التعقيد. وقد اقترح كل من "باس" و "بلومن" (1984 Buss & Plomin, 1984) - وبشكل عام - أن الأطفال ذوي الحالة المزاجية المعتدلة، يتكيفون بشكل جيد مع بيئتهم، بينما يكره (أو يجبر) الأطفال ذوي الحالسة المزاجية الحادة بيئتهم كي تتكيف معهم.

وقد أشار "روتر" (Rutter, 1978) - على سبيل المثـال - إلى أن الأطفال ذوي الحالة المزاجية الحادة يتلقـون العقـاب مـن المحيطين بهم بصورة أكبر من الأطفال الأكثر تكيفا (قـد يسـاعد

<sup>(26)</sup> Temperament\Environment Interaction

ذلك في فهم الكم المرتفع من المشكلات الانفعالية لدى الأطفال ذوى الحالة المزاجية الحادة، التي سيتم ذكرها بعد قليل).

وقد ذكر "مافيز هيثيرنجتون" (Hetherington, 1987) في دراسته عن العلاقة بين الطلاق حكمتغير بيئي والحالمة المزاجية للطفل،أن الأطفال ذوي الصعوبات في الحالة المزاجية يظهر لديمه مشكلات سلوكية كثيرة في استجابتهم للطلاق إذا كانت أمهاتهم مسن ذوى النمط الاكتتابي، ولم يتلقين التدعيم الاجتماعي بصورة كافية أما الأطفال الذين لديهم صعوبات وأمهاتهم مسن المطلقات غير المكتئبات، فلن يظهر لديهم مستوى عال من المشكلات.

## الحالة المزاجية والمشكلات السلوكية:(27)

أثبتت نتائج البحسوث أن الأطفال ذوي الحالة المزاجية الصعبة، أكثر ميلا إلى إظهار أنواع متعددة من الاضطرابات الانفعالية (28) مثل العدوانيسة المفرطة (29)، القاق (30)، النشاط الذائد (32).

وأشارت نفس النتائج إلى أن الأطفال ذوي الحالة المزاجيسة الصعبة عير المتكيفين، أو ذوي المزاج السلبي- ربما يظهر لديهم مشكلات سلوكية ضعف ما يظهر لسدى الأطفال الذين لديهم صعوبات مزاجية أقل (;Korn, 1984; Chess & Tomas, 1984

<sup>(27)</sup> Temperament & Behavior Problems

<sup>(28)</sup> Emotional Disturbances

<sup>(29)</sup> Overaggressiveness

<sup>(30)</sup> Anxiety

<sup>(31)</sup> Depression

<sup>(32)</sup> Hyperactivity

Guerin, Dibello & Nordquist, 1987). فقد توصل كــل مـن "شيز" و "توماس" إلى أن تقدير الحالة المزاجية فــي سـن ثــلاث سنوات كان مؤشرا لكل من التوافق الضعيف والجيد فــي مرحلـة الرشد.

مثل تلك النتائج - التي سبق الإشارة إليها - ربما تعلن ببسلطة عن ثبات الحالة المزاجية. فمشكلة النشاط الزائد، أو العدوانية، أو المشكلات السلوكية الأخرى التي قد تظهر في سن خمس أو سبع سنوات ربما تكون مظهرا جليا لأساس الحالة المزاجية. ولكن النتيجة السابقة ليست بالسهولة التي تبدو عليها، فغالبيسة الأطفال الذين أظهروا صعوبات في الحالة المزاجية في مرحلة الرضاعة أو في سنوات ما قبل المدرسة، لم تظهر لديهم بالضرورة مشكلات سلوكية في الأعمار التالية. فالعلاقة بين الحالة المزاجية والمشكلات السلوكية ليست دائما علاقة حتمية (33).

وخلاصة القول -في هذا الصدد- أن هناك دائما عملية تفاعل غاية في التعقيد بين ما هو فطري وما هو بيئي. ويبدو أن مفتاح حل هذه القضية، يكمن فيما يلي:

إذا تم تقبل الرضيع أو الطفل ذو الحالة المزاجية الصعبة من قبل والديه أو القائمين على رعايته، وإذا تمكنت أسرته من ترويضه بطريقة فعالة، فإن ظهور المشكلات السلوكية سيكون عند أقل مستوى. وعلى سبيل المثال، سنجد أن الطفل الذي لديه صعوبات في الحالة المزاجية، ويلقى -في نفس الوقت- حبا أقل مسن أمه،

<sup>(33)</sup> Inevitable

سيكون معرضا لظهور مشكلات سلوكية بشكل أكتثر من نفس الطفل الذي يلقى حبا أكثر من أمه.

وتتحو المشكلات السلوكية نحو الزيادة أيضا - لدى الأطفال ذوي الصعوبات في الحالة المزاجية إذا كانت هناك ضغوط ما في نطاق الأسرة (مثل الطلاق) ، أو كان يعاني من أية صعوبات أخرى. فسنجد مثلا - أن الطفل المتخلف عقليا (34) لديه صعوبات أفي الحالة المزاجية، ولديه أيضا بعض المشكلات السلوكية نتيجة في الحالة المزاجية، ولديه أيضا بعض المشكلات السلوكية نتيجة اليست هي السبب الذي يؤدي إلى المشكلات السلوكية، بقدر ما هي عامل مساعد للسقوط في مثل هذه المشكلات عند الطفل. ويبدو أن مثل هؤلاء الأطفال لديهم قابلية أقل على التعامل مع معظم ضغوط الحياة. ولكن بالتدعيم (35)، والتقبل (36)، وبيئة أقل ضغطا، سنجد أن الكثير من الأطفال الصغار يمرون خلال مرحلة الطفولة. وون أن يظهر لديهم أية مشكلات سلوكية بصورة دالة.

## كلمة أخيرة:

ليس من السهل دائما تقديم نصيحة للوالدين يمكن الأخذ بها. ولكن يمكن القول أنه لو كنت تحت ضغط شديد، فهذه هي اللحظة علي وجه الدقة - التي تكون في حاجة ماسة إلى أقصى تدعيم ممكن، لتتقبل البيئة من أجل طفلك. فإذا كان لديك طفلا يعاني مسن

<sup>(34)</sup> Mentally Retarded Child

<sup>(35)</sup> Supportive

<sup>(36)</sup> Accepting

صعوبات في الحالة المزاجية، ربما يساعدك أن تفهم أنه عندما يكون طفلك على وشك تغيير نمط حياته (مثلا، عندما تتنقل الأسوة من مكان إلى آخر، أو عندما يبدأ طفلك في الانتقال من المنزل إلى المدرسة، أو الانتقال من مدرسة إلى أخرى) فإن هذا الطفال في حاجة بشكل خاص إلى مزيد من الانتباه، ومزيد من المساعدة، ومزيد من الدعم، مقارنة بالطفل الذي لديه تقلب أقل في الحالمة المزاجبة.

## مظاهر القوة والضعف في النظريات البيولوجية:

توجد نقطتا قوة في هذا المنحى فيما يتعلق بنشوء الشخصية وهما:

- \* دفعنا هذا المنحى بقوة إلى أن نأخذ في الاعتبار الدور الدني تلعبه الوراثة، في مواجهة هيمنة التفسيرات البيئية عبر العقود الماضية.
- أظهار التفاعل بين الحالة المزاجية للطفل وبين استجابات الأشخاص المحيطين به. فليس هناك منحي بيولوجي نقي (خالص) ولكنه منحى تفاعلي (37) يتبناه الكثير من المنظرين في النمو في الوقت الحالي.

وعلي الجانب الآخر، يمكن ملاحظة تُلاث نقاط من الضعف في هذا المنحى وهم:

<sup>(37)</sup> Interactionist Approach

- ♦ ليس هناك مفهوم عـام أو طريقـة عامـة لقيـاس الحالـة المزاجية، تلقي قبو لا عاما من الباحثين في هذا المجال. لذلـك فإن هذا المفهوم مازال غامضا.
- ❖ ليس لدينا معلومات كافية بعد، وبشكل خاص حــول تــأثير
   الحالة المزاجية للأطفال على استجابات الوالدين.
- ❖ وجود نوع من الانحياز يؤثر في الأعمال التي تمت علي الحالة المزاجية. حيث أصبحت فكرة وراثة الفروق في الحالية المزاجية هي التفسير المفضل لدى أصحاب هـذا الاتجاه لأي شئ يفعله أو لا يفعله الطفل الرضيع.

ويبدو أن الفروق في الحالة المزاجية موجودة، ولكنسها لا تفسر كل شئ.

## الشخصية من وجهة نظر منحى التعلم:

يوجد في الواقع تحول كبير ومثير عندما ننظر إلى الشخصية من وجهة نظر منحى التعلم. حيث تنظر نظريات التعلم بصورة أولية إلى أنماط التعزيز (38) الموجودة في البيئة على أنها السبب الأساسي في الفروق الفردية التي تظهر في أنماط السلوك لدى الأطفال. ويعد "ألبيرت باندورا" Albert Bandura واحدا من أبوز العلماء في هذا الميدان النظري، والذي وضع افتراض أساسي بسيط مؤداه:

<sup>(38)</sup> Reinforcement Patterns

"فيما عدا الانعكاسات الأولية (39)، فإن الناس غير مزودين بذخيرة وراثية من السلوكيات، فهم يتعلمونها، (1977:Bandura)، ص 16). ورغم ذلك لم يرفض "باندورا" العوامل البيولوجية، ولكنه اتجه إلى القول بأن العوامل البيولوجية مثل السهرمونات يمكن أن تؤثر في السلوك، ولكنه أوضح هو وتابعوه الأهمية الكبيرة للبيئسة كسبب أساسى في السلوك الذي نلاحظه.

والسؤال هنا، كيف نطبق نظرية التعلم وبشكل خساص في تفسير بعض خصائص الشخصية مثل الاعتمادية (40)، أو العدوانية، أو مستوي النشاط، أو الاجتماعية.

والإجابة على هذا السؤال ليست يسيرة، فمن الصعب تقديـــم مجموعة من الافتراضات الأساسية متفق عليها من قبل المنظريــن في هذا المنحى. فهناك مدرستين متمــيزتين فــي داخــل معسـكر السلوكية هما: السلوكيون الراديكاليون، وعدد كبير مـــن أنصـار التعلم الاجتماعي، ولكل منهما افتراضــات مختلفــة فيمــا يتعلــق بالشخصية، وأساس تكوينها، كما سيتضح فيما يلي:

## السلوكيون الراديكاليون والشخصية:-

هذاك منطلقان أساسيان يقفان وراء التطبيق الصارم لمبادئ التعلم فيما يتعلق بنمو الشخصية، وهما:

<sup>(39)</sup> Elementary Reflexes

<sup>(40)</sup> Dependency

## المنطلق الأول:

السلوك يقوى بالتعزيز. فإذا كان هذا المبدأ يمكن تطبيقه على جميع أشكال السلوك، إذن يجب تطبيقه على التعلق (41)، والمخجل (42)، والمشاركة (43)، والتتافسية (44). على سبيل المثال، فإن الأطفال الذين يعزز لديهم البكاء من قبل والديهم، يكونوا أكثر بكاء من الأطفال الذين لم يعزز لديهم هذا السلوك. ويتشابه مع ذلك مدرس الحضائة الذي يولي انتباهه إلى الأطفال فقط عندما يكونون أكثر ضوضاء أو عدوانية، وسنجد أن هؤلاء الأطفال سيستمرون في إحداث الضوضاء والسلوك العدواني بصورة أكسبر مع هذا المعلم.

## المنطلق الثاني:

السلوك الذي يتم تعزيزه بتدرج جزئي، يكون أكثر مقاومسة للانطفاء مقارنة بالسلوك الذي يعزز بصورة ثابتة. ولتوضيح هذا المبدأ، يمكن النظر إلى أساليب تعزيز الوالدين لسلوكيات أبنائهم على أنها من نوع التعزيز الجزئي، الذي يسمح بتنمية أنماط سلوكية مميزة لدى الطفل، والتي نطلق عليها الشخصية.

<sup>(41)</sup> Attachment

<sup>(42)</sup> Shyness

<sup>(43)</sup> Sharing

<sup>(44)</sup> Competitiveness

#### بعض البراهين على صحة المنطلقين السابقين:

توجد مجموعة ضخمة من الدراسات آلتي دعمت المنطلقين.

فهناك دراسة "والتيرس" و"براوين" ( 1963) والتي قام فيها الباحثان بمحاولة التعرف على أثر التعزيسز في سلوك الأطفال، حيث كافأ المجرب بعض الأطفال بشكل منتظم لكي يقوموا بضرب دمية مصنوعة من المطاط، وبعد ذلسك تسرك جميع الأطفال في موقف اللعب، وقد كان الأطفال الذين كوفئوا على ضرب الدمية أكثر عنفا وركلا لها من الأطفال الذين لسم يكافئوا على على هذا السلوك، كما وجد كل من" سارس" و"ماكوبي" و"ليفن" واليفن" (Sears, Maccoby and Levin, 1957/1977) أن الوالدين الذيسن سلموا بأن أطفالهم قد أصبحوا عدوانيين بالفعل (وهم بذلك متساهلين تجاه هذا السلوك)، ولكنهم في بعض الأحيان تكون ردود أفعالهم تجاه عدوانية أطفالهم بالعقاب الشديد. فيإن ذلك يجعل أطفالهم أكثر عدوانية مقارنة بالوالدين غيير المتساهلين أو غيير المعاقبين.

فالتسليم بأن الطفل عدواني، وتركه يسلك على هذا النحو، وفجأة في موقف معين يعاقبه الوالدين عقابا شديدا، فإن هذا الطفل سيكون أكثر عدوانية من الطفل الذي يكون والديه غير متساهلين كليا أو غير معاقبين كليا أيضا.

استخدم كلا المبدأين السابقين بنجاح في العلاج البيئسي مسع الأسر غير القادرة على التحكم في أطفالها، مشل الأطفال الذيسن يمرون بنوبات غضب متكررة (45)، أو الذين لديهم عدوانية زائسدة، أو الأطفال المولعين بالعنف والتحدي. وتعد أعمال "جيرالد باترسون" الأطفال المولعين بالعنف والتحدي. وتعد أعمال "جيرالد باترسون" السلوكي (64)، 1980، 1980) مثالا رائعا للعلاج السلوكي (46). فقد قضي سنوات في محاولة فهم الأصل الذي ترجع اليه مثل هذه الأنماط السلوكية الشاذة لدي الأطفال، محللا بالتفصيل بعض أنماط النعزيز التي تظهر في بعض الأسر.

تخيل طفلا -على سبيل المثال - يلعب في حجرته وقد جعل أثاث الغرفة في غاية الفوضى، ثم حضرت الأم وطلبت من الطفل أن ينظف الحجرة ويعيد ترتيبها. فصاح الطفل باكيا قائلا: لن أفعل ذلك، واستسلمت الأم لهذه الاستجابة وتركت الحجرة، وتوقف الطفل عن البكاء أو الصراخ.

حلل "باترسون" هذه المقايضة (أو تبادل المنفعة) على أنها زوج من الأحداث الهامة للتعزيز السلبي،

قاستسلام الأم يعد تعزيز سلبي، لأنها قد أنسهت بسه بكاء وصراخ الطفل. ومن المرجح أنها ستفعل ذلك في مرات قادمة. فقد تعلمت أن ترجع عن طلباتها كي تجعل طفلها يصمت. وفي الوقست نفسه، تولد لدي الطفل تعزيزا سلبيا والمتمثل في البكاء أو الصسراخ للتخلص من الأحداث البغيضة بالنسبة له، وكذلك التوقف عن البكاء وفتما يشاء.

<sup>(45)</sup> Frequent Tantrums

<sup>(46)</sup> Behavior Therapy

اعتقد أنه بتخيلك لمثل هذه المقايضات تحدث مرة بعد مسرة، تكون قد بدأت في فهم كيف يمكن لأسرة ما أن تقيم نظاما من التعزيز يصبح بمقتضاه الطفل مستبدا أو غير مطيع أو كثير الطلبات، وفقا للقواعد التي ترسخ لديه، والتي تعدد أي تلك القواعد – نتيجة معقدة للتفاعل بين الحالة المزاجية الخاصة بالطفل، ومهارات التدريب لدي الوالدين، والسياق الاجتماعي الذي تعيمس فيه الأسرة.

## أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي والشخصية:

لم يرفض أصحاب نظرية التعلم الاجتماعي المنطاقين السابقين، ولكنهم أضافوا مزيدا من التغيير الجوهري في طبيعة النظرية.

#### المنطلق الثالث:-

يتعلم الأطفال مدى واسع من السلوكيات الجديدة من خسلال الأنموذج $^{(47)}$ .

وقد ناقش "باندورا" هذا الافتراض حين أشار إلى أن جميع السلوكيات الاجتماعية (من التنافسية إلى التنشئة الاجتماعية) متعلمة من خلال الأنموذج، وذلك عن طريق مشاهدة آخرين يسلكون هذه السلوكيات. فالطفل حعلي سبيل المثال المذي يشاهد والديم يتبرعون بمقدار من المال لجمعية خيرية في المنطقة التي يعيشون فيها، أو يقدمون مساعدة لسيدة فقيرة مات عنها زوجها، سيتعلم سلوكيات الكرم والجود ومراعاة مشاعر الآخرين. أما الطفل الدي

<sup>(47)</sup> Modeling

يرى والديه يتعاملون بعنف مع الآخرين حينما يكونوا فـــي حالـة غضب، فإنه سوف يتعلم الأساليب العنيفة في حل المشكلات.

ويتعلم الطفل أيضا من التليفزيون، ومن زملاءه في اللعسب، ومن مدرسيه، ومن إخوانه وأخوانه. فالطفل الذي ينشأ فسي بيئة يلاحظ فيها زملاءه في اللعب، أو الأولاد الأكبر منه يتسكعون في الشوارع، أو يسرقون السلع المعروضة في المتاجر، فإن مثل هذا الطفل سيكون في طريقه إلى تعلم هذه السلوكيات. فتعرضه المستمر لمثل هذه النماذج المضادة للمجتمع، يجعل اكتسابها أكثر سهولة من تشكيل سلوكه.

وقد تبنى "باندورا" مفهوم النمذجة في مجمل تفكسيره، حيث يرى أن الفرد يتعلم من مشاهدة شخص ما، ويتوقف هذا التعلم على ما الذي ينتبه إليه، وما هو قادر على تذكره (كلاهما عمليات معرفية)، ويعتمد أيضا على قدرته الجسمية على التقليد، وعلى الدافع الذي يدفعه إلى المحاكاة.

وعلى الرغم من أن "باندورا" لم يقحم نفسه في التشعبات النمائية لهذه الأفكار، ولكن يبدو من الواضح أن كل هذه العوامل قابلة للتغيير مع التقدم في العمر، فالنماذج سوف تتغير أيضا علم الزمن.

#### المنطلق الرابع:

سيتعلم الأطفال من التعزيز ومن الأتموذج ليس فقط السلوك الظاهر، ولكن سيتعلمون أيضا الأفكار، والتوقعات (48)، والمعسايير الداخلية (49)، ومفهوم الذات (50).

فالطفل يتعلم المعابير من سلوكه الفعلي، ومن التوقعات حول ما يمكن وما لا يمكن فعله (الذي يطلق عليه "باندورا" فاعلية المذات أو كفاءة الذات (51) من خلال تعزير الله محددة، ومن خلال الأنموذج. وبمجرد رسوخ هذه المعابير وهذه التوقعات أو المعتقدات، فإنها تؤثر في ثبات سلوك الطفل. هذه التوقعات والمعتقدات تشكل جوهر ما نطلق عليه الشخصية، والتي تتعكس في السلوك.

بعض البراهين والتطبيقات التربوية على صحة المنطلقين الأخيرين:

ظهر بوضوح تأثير التعلم بالملاحظة في عدد كبير من الدراسات (على سبيل المثال: 1973, 1977).

<sup>(48)</sup> Expectations

<sup>(49)</sup> Internal Standards

<sup>(50)</sup> Self Concept

<sup>(51)</sup> Self Efficiency

فقد أشارت تلك الدراسات إلى واحد من الجوانب المضيئة والشيقة والعملية لعملية النمذجة، ويتلخص هذا الجانب في مقولة أنه عندما يوجد صراع بين ما يفعله النموذج وما يقوله، فإن الصواع يحسم غالبا لصالح ما يفعله.

فإخبار الأطفال بأن يتحلوا بالسماحة أو الكرم يكون قليل · الفاعلية، مقارنة بجعلهم يشاهدون التسامح أو الكرم. ولذلك، فإن مقولة أفعل ما أقوله، لا ما أفعله لا تبدو عملية.

وفي وصفه لمفهوم "فاعلية السذات" (52)، أوضح اليضا "باندورا" أن تغبير معتقدات شخص ما فيما يتعلق بقدرته على فعل شئ ما، كان له تأثير كبير في تعديل سلوكه، مقارنة بالتعزيز فحسب من اجل تعديل ذلك السلوك، (Bandura, 1982).

وقد استخدم "باندورا" هذا المبدأ في المواقف العلاجية، حيث استخدمه الملك المثال في عمله مع الأشخاص الذين يعلنون من مخاوف مرضية (53)، مثل الخوف من الثعابين.

## جوانب القوة والضعف والتطبيقات التربويية لنظريات التعلم:

تستحق التطبيقات التربوية في هـــذا المنحــى الكثــير مــن الاهتمام. فقبل كل شئ، وعلى خلاف منظري الحالـــة المزاجيـة، الذين يتوقعون-على الأقل- قدر محدد من الثبات في السلوك فـــي المواقف المختلفة، فإن منظري السلوكية يمكنهم معالجة كـــل مــن

<sup>(52)</sup> Self Efficacy

<sup>(53)</sup> Phobias

الثبات أو عدم الثبات في سلوك الأطفال. فإذا كان الطفل ودود ومبتسم في كل من البيت والمدرسة، فيمكن تفسير ذلك بالقول أن مثل هذا الطفل قد عزز لديه هذا السلوك في كل من البيت والمدرسة، أو أنه قد تعلم أن مثل هذا السلوك يعد سلوكا ناجحا، وليس بواسطة الادعاء بأن هذا الطفل يتمتع بحالة مزاجية منبسطة.

وبنفس القدر من الإمكانية، يفسر منحى التعلم كيف يصبح الطفل متعاونا في المدرسة، ولكنه يرفض طلبات أمه في المسنزل. أو يفعل أي شئ يطلبه منه والده ويتمرد على أمه.

ففي مثل هذه الحالات، يبحث علماء النفس أصحاب المنحسى السلوكي عن أنماط التعزيز المختلفة في المواقف المختلفة، أو عن التوقعات المختلفة التي ربما يكون قد اكتسبها الطفل. وبذلك يمكن تغيير سلوك الأطفال إذا ما غيرنا نظام التعزيز المستخدم معهم، أو غيرنا معتقداتهم عن أنفسهم. لذلك فإن السلوك المشكل أو المضطرب يمكن تعديله.

ومن أهم نقاط القوة في المنحى السلوكي، هي تلك النظرة للسلوك الاجتماعي، حيث يقدم صورة دقيقة للطريقة التي يتم بها تعلم السلوك.

فمن الواضح تماما أن الأطفال يتعلمون من خلال الأنموذج. وبنفس القدر من الوضوح، فإن الأطفال والكبار سوف يستمرون في أداء السلوكيات التي تشبع احتياجاتهم.

وبالنظر إلى المكون المعرفي في نظرية "باندورا"، تضساف نقطة قوة أخرى لهذا المنحى الي المنحى السلوكي. فقد أشار إلى

أنه بمجرد أن يستقر "مفهوم الذات"، فإنه سوف يؤثر في السلوك الذي سيختاره الفرد، وفي ردود أفعاله للخبرات الجديدة.

فإذا اعتقد طفل ما حمثلا أنه بدون شعبية، فإنه في مناسبة ما، عندما يختار أحد الأشخاص الجلوس بجواره على الغذاء، أو عندما توجه له دعوة لحفلة عيد ميلاد، فإنه سوف يفسر ذلك في الطار مفهومه عن ذاته بأن الشخص الذي جلس بجواره،قد فعل ذلك لأنه لم يجد مكانا أخر يجلس فيه. وإن الدعوة التي وجهت إليه، قد وجهت أيضا إلى جميع التلاميذ في فصله، وبالتالي لم تكن موجهة لشخصه. وفي ضوء هذا التفسير فإن مفهومه عن ذاته لن يتغير. لذلك، فإنه بمجرد أن يتشكل مفهوم الذات، سيفيد كعملية وسيطة تقود إلى استقرار الفروق الفردية في السلوك.

ويمكن أن يتعدل مفهوم الذات إذا تجمعت لدى الطفل خبرات أو أحداث كافية غير متلائمة مع مفهومه عن ذاته. فلو افترضنا أن الطفل الذي يعتقد بأنه ليس لديه شعبية، قد لاحظ أن زملاءه في الطفل الذي يعتقد بأنه ليس لديه شعبية، قد لاحظ أن زملاءه في الفصل يختارون الجلوس بجواره على الغذاء، برغم أن هناك مقاعد أخرى متاحة، فإنه سوف يغير الجزء الخاص بعدم الشلعبية في مفهومه عن ذاته. وفي نفس الوقت، إذا اختار الطفال الأنشاء أو المواقف التي تتلاءم مع مفهومه عن ذاته (على سبيل المثال، الجلوس في ركن بعيد بحيث لا يراه أحد، أو عدم قبول دعوات أعياد الميلاد) فإنه سوف يحمي نفسه جزئيا من مثل هذه الخبرات، وبالتالي استقرار مفهومه عن ذاته، وتقلص فرص تعديله.

أما عن نقاط الضعف، أو أوجه النقض التي وجهت إلى نظريات التعلم، فإنها تشير إلى:

أولا، تركيز هذه النظريات بشكل كبير على ماذا حدث للطفل، وبشكل غير كاف على يؤثر الطفل في بيئته. فمعظم نظريات التعلم (فيما يتعلق بالشخصية) كانت أكثر آلية، وتركيزا على الأحداث الخارجية.

ثانيا، أنها في الحقيقة ليست نظريات نمائية. فسهي تحساول توضيح الكيفية التي يكتسبب بها الطفل الأنماط السلوكية أو المعتقدات، ولكنها لم تضع في حسبانها التغيرات النمائية الأساسية التي تحدث.

# الشخصية من وجهة نظر منحى التحليل النفسى:

ركزت نظريات التحليل النفسي (54) -مثلها مثل أراء بعسض علماء الحالة المزاجية، وعلماء التعلم الاجتماعي الذين أخذوا الخط الذي سار عليه "باندورا" - على أهمية التفساعل بين الخصسائص الوراثية أو الداخلية، وبين الضغوط البيئية. ومع ذلك، فقد اقستربت نظريات التحليل النفسى من هذه القضية من زاوية مختلفة.

في البداية نود أن نشير إلى وجود عائلة كاملة من نظريات التحليل النفسي، بداية من "فرويد" Freud، ومرورا بـــ"كارل يونج" (1948) Alfred Adler و"ألفرد أدلر" 1948) (1964، 1963، 1964، 1964، 1963) و"ألفرد أدلر" Erik Erikson ، و"إرياك إريكسون" 1964، 1964، 1964) ، وغيرهم كثيرون.

<sup>(54)</sup> Psychoanalysis

كما نود أن نشير إلى أن الكلمسة اليونانيسة psyche تعنسي الجوهر soul أو الروح spirit أو العقل mind. لذلك فإن مصطلح spychoanalysis يعني تحليل العقل أو الروح، وينصسب محسور اهتمام جميع العلماء المتبنين لهذا التوجه العام، على تفسير السلوك الإنساني عن طريق فهم العمليات الأساسية للعقل والشخصية. وقد بدأ جميع هؤلاء العلماء عقريبا بدر اسسة وتحليل الراشدين أو الأطفال الذين يعانون من اضطراب ما. وقد جاءت جميع الأفكسار والمعتقدات التي توصلوا إليها لفهم العمليات العادية أو السوية، مسن تحليل كيف أصبحت هذه العمليات غير سوية.

ومن بين المجموعة الكبيرة من العلماء المنتمين لهذا المنحى، حاول كل من "فرويد" و"إريكسون" الإجابة على الأسسئلة النمائيسة الخاصة بأساس تكون الشخصية لدى الطفسل الرضيسع، وخسلا مرحلة الطفولة. ولأن هاتين النظريتين مختلفتين في بعض الجوانب الهامة، فسوف نتناولهما منفصلتين فيما يلى:

## نظرية "فرويد":

يمكن تلخيص الأفكار الأساسية عند "فرويسد" في خمسة منطلقات هي:

#### المنطلق الأول:

ينشط المسلوك بواسطة دوافع غريزية (55) أساسية. ويعتقد "فرويد" أن هناك ثلاثة دوافع أو قوى دافعيسة: الأولسي، الدوافع

<sup>(55)</sup> Instinctual Drives

الجنسية (56)، والتي يطلق عليها مصطلح "الليبدو" (57)؛ والثانية، دو افع المحافظة على الحياة (58)، والتي تتضمن غرائز مثل الجروع والألم؛ أما الثالثة، فهي الدو افع العدو انية (59). ومن بين الأنواع الثلاثة السابقة من الدو افع، يرى "فرويد" أن الدو افع الجنسية هي الأكثر إثارة وأهمية.

#### المنطلق الثاني:

يركز الطفل (وفيما بعد الراشد) حد الل حياته على الشباع (60) هذه الغرائز الأساسية. ويتغير عبر الزمن أي خلل مراحل النمو الشكل المحدد للسعي وراء إشباع هذه الغرائر، والاستراتيجيات المستخدمة للحصول على هذا الإشباع كما سنرى فيما بعد ولكن يبقى الضغط الداخلي للحصول على الإشباع قائما.

#### المنطلق الثالث:

تتمو لدى كل فرد منا، خلال مرحلة الطفولة، ثلاثـــة أبنيــة أساسية للشخصية تساعد في إشباع الغرائز. ويطلق "فرويد" علـــى هذه الأبنية الثلاثة "الهي"(61)، و"الأنا"(62)، و"الأنا الأعلى"(63)، كمــا يقترح أن هذه الأبنية تتمو بهذا الترتيب.

<sup>(56)</sup> Sexual Drives

<sup>(57)</sup> Libido

<sup>(58)</sup> Life-Preserving

<sup>(59)</sup> Aggressive

<sup>(60)</sup> Gratification

<sup>(61)</sup> **I**d

<sup>(62)</sup> Ego

<sup>(63)</sup> Superego

وتعد "الهي" مخزنا أساسيا للأشياء الفجة، فهي طاقة غريزية غير مكبوحة. وتظهر هذه الطاقة بوضوح لدى الطفل الرضيع، فهو يحاول إشباع حاجاته بشكل سريع ومباشر، فليس لديه القدرة على التأجيل (64)، فهو يريد ما يريده حينما يريده.

وتبقى الطاقة الغريزية تضغط من أجل الإشباع كجـزء مـن. الشخصية. ولأنه يمكن تكرار الإشباع بشكل أكثر نجاحا من خلل التخطيط، والكلام، والإرجاء، وغيرها من الميكانيزمات المعرفيـة، أكثر من تكراره بواسطة متطلبات الإشباع الفوري (لأن طلب الإشباع يجب أن يتعامل مع مظاهر التهديد الخارجي، مثل التهديد بالعقاب من الأم أو الأب)، فإن الطفل يقوم تدريجيا بتحويل الطاقـة الغريزية من "الهي" إلى "الأنا". ولذلك، يمكن تعريف "الأنا" بأنها ذلك الجزء من الشخصية المتعلق بالتخطيط، والتنظيم، والتفكير. فالطفل مازال يحاول الحصول على ما يريده، ولكنه يحاول الآن -باستخدام جهاز الأنا- إشباع رغبته، ويتجنب فيى الوقت نفسه العقاب، ويستخدم في سبيل ذلك وبشكل أكبر استراتيجيات تعتمد على الواقع. وأخيرا، تتكون "الأنا العليا"، والتي تتشابه تقريبا مع ما نسميه الضمير (65). وهي ذلك الجزء من الشخصية المسؤول عـن "المراقبة"، والذي يقوم بحسم ما هو الصحيح وما هو الخطأ، فـــهو القناة التي تمر منها الطاقة لتأخذ شكل الإشباع الذي يكون مقبولا من الوالدين ومن المجتمع.

<sup>(64)</sup> Delay

<sup>(65)</sup> Conscience

هذه الأجزاء الثلاثة للشخصية، تكون في بعض الأحيانفي حالة حرب مع بعضها البعض. ف "الهي" تقول: أريد هذا
الآن!، و"الأنا" تقول: يمكن أن تحصل عليه فيما بعد، أو خذها
ببساطة، من المحتمل أن تحصل عليه إذا فعلت هذا الشيء بهذه
الطريقة. أما "الأنا العليا" فتقول: لا يمكنك الحصول عليه بهذا
الأسلوب، فهذا الأسلوب خطأ، أبحث عن أسلوب آخر.

#### المنطلق الرابع:

عندما ينشأ الصراع (66) بين أجزاء الشخصية، فيان النتيجة هي ظهور القلق، ونظرا لأنك تعرف الشعور بالقلق، فأنا لست في حاجة لأن أوضحه لك. والحقيقة، أن "الأنا" تستطيع في كثير من الأوقات تدبر أمر القلق مباشرة. فلو فرض أننسي أرسلت بحث للنشر في مجلة متخصصة، ورفضت المجلة نشر البحث، فيانني أشعر بالقلق، ولكنني أعرف لماذا أنا قلق، وربما أكون قادرا على تدبر أمر القلق بشكل واقعي.

ولكن أحيانا (في الحقيقة غالبا) لا نتعامل مسع القلق بسهذه الطريقة، لذلك نلجأ بشكل إلى إلى الحيل الدفاعية (67) كاستراتيجيات لاشعورية (68) لتخفيف القلق. على سبيل المثال، يمكننسي كبت (69) مشاعري عند رفض ورفتي البحثية، وأصر على فكرة أن هذا الرفض لا يعنى شئ على الإطلاق. أو يمكننسي القيام بعملية

<sup>(66)</sup> Conflict

<sup>(67)</sup> Defense Mechanisms

<sup>(68)</sup> Unconscious

<sup>(69)</sup> Repress

إسقاط (70) كأن أقول لنفسى: "إن الأشخاص الذين رفضوا ورقتى العلمية هم في الحقيقة أغبياء! فهم لا يعرفون ما يفعلون". وفي هذا الأسلوب أقوم بعزو الأسباب إلى إناس آخرين، وأوصفهم بصفات أخشى أن أصف بها نفسى (في هذه الحالة صفة الغباء).

الشيء الأساسي المرتبط بالحيل الدفاعية كما يراها "فرويسد" هي أنها حيل الشعورية، وتتضمن خداع الذات (71)، وهي تصرفات عادية. ولكن يمكن أن تأخذ شكل مبالغ فيه، وفي هذه الحالة تصبح تصرفات عصابية (72). ويعتقد "فرويد" أن حماية نفسك ضد القلق يعد عملية عادية.

#### المنطلق الخامس:

يمر الطفل أثناء نمسوه بسلسلة متمايزة من المراحل النفس/جنسية (73). وهناك نوعان من الأبنيسة ينموان في هذه المراحل، الأول: الأنا، والأنا الأعلى، وهما لا يظهرا في مرحلة الرضاعة ولكنهما واجبا النمو. والثاني: تغير أهداف الإشباع. ففي كل مرحلة تتركز الطاقة الجنسية في جزء واحد من أجزاء الجسم، والذي يطلق عليه "فرويد" منطقة الاستمتاع الجنسي (منطقة مولدة للذة الشبقية) (74) مثل الفم، وفتحة الشرج، والأعضاء التناسلية. ويتركز التنبيه (75) لدى الطفل الرضيع أولا على الفم، لأنسه ذلك

<sup>(70)</sup> Project

<sup>(71)</sup> Self-Deception

<sup>(72)</sup> Neurotic

<sup>(73)</sup> Psychosexual Stages

<sup>(74)</sup> Erogenous Zone

<sup>(75)</sup> Stimulation

الجزء من الجسم الذي به حساسية عالية.وعندما يتقدم نمو الجهاز العصبي – بعد ذلك – يصبح جزء آخر من أجزاء الجسم حساسا من الناحية التشريحية، ويتحول إليه تركيز الطاقة الجنسية.

ويوجد في هذا الجزء من نظرية "فرويد" عنصر قوى متعلق بالنضج. فهو يعتقد أن التحول من مرحلة نفس/جنسية إلى مرحلة أخرى يتحدد بشكل كبير بواسطة التغير في حساسية الجسم.

#### المراحل النفس/جنسية:

اقترح فرويد خمس مراحل للنمو يطلبق عليها المراحل النفس/جنسية. وفيما يلي عرضا تفصيليا لهذه المراحل:

#### المرحلة القمية (76) - من الميلاد إلى سنة:

أكد فرويد على أن المنطقة الفمية (القم، واللسان، والشفتان) هي المركز الأول للذة عند الطفل. حيث يكون ارتباطه المبكر مصع من يزوده باللذة في فمه، وعادة ما تكون أمه. وفي النمو الطبيعسي يحتاج الطفل الى قدر معتدل من المثيرات الفمية. وفي حالة عصدم توافر القدر الكافي من المثيرات التي يحتاجها الطفل، فمن الممكن أن يثبت fixate على هذا الشكل من الإشباع، ويستمر في البحضي عن اللذات الفمية في حياته فيما بعد.

#### المرحلة الشرجية (177 من سنة إلى ثلاث سنوات:

بتقدم الطفل في النمو، وخضوع جسمه أكثر مسن ذي قبل اللتحكم الإرادي من جانبه، تصبح المنطقة الشرجية حساسة أكسثر

<sup>(76)</sup> The Oral Stage

<sup>(77)</sup> The Anal Stage

فأكثر. وفى نفس الوقت، يبدأ والدي الطفل يركـــزان أكــثر علـى التدريب على ضبط عملية الإخراج، ويظهرا سعادتهما عندما يتحكم الطفل في أداء هذه العملية في المكان والوقت المناسبان. هاتــان القوتان معا يساعدان في انتقال الطاقــة الجنسية المركزيــة مــن المنطقة الفرجية المثيرة للشهوة الجنسية.

ويتوقف إتمام الطفل لهذه المرحلة بنجاح على ما إذا كان الوالدان يسمحان للطفل بالقدر الكاف من الاستكشاف. ولو فرض أن التدريب على ضبط عملية الإخراج أصبح مثارا للشجار والعنف مع الطفل، عندئذ ربما يحدث تثبيت ما للطاقة الجنسية على هذه المرحلة. ومن النتائج الممكنة لهذا التثبيت والتي يمكن أن تظهر في مرحلة الرشد، أن يصبح الفرد مفرطا في المحافظة على النظام، أو بخيل، أو العكس.

#### المرحلة القضيبية (78) - من ثلاث إلى خمس سنوات:

في حوالي السنة الثالثة أو الرابعة من العمر تزداد حساسية الأعضاء التناسلية، مواكبة للدخول في مرحلة جديدة (واحدة من العلامات الثانوية لهذه الحساسية الجديدة، أن يبدأ الأطفال من الجنسين بشكل طبيعي في ممارسة الاستنماء باليد في أثناء هذه السن).

ووفقا "لفرويد"،فإن أهم حدث يظهر في هذه المرحلة هو مـــا يســمى بــالصراع الأوديبــي(79). حيــث وصــــف "فرويــــد"

<sup>(78)</sup> The Phallic Stage

<sup>(79)</sup> Oedipus Conflict

سلسلة من الأحداث تنطبق على الأولاد (الذكور)، لذلك دعنا نتنبــع هذا النمط من الصراع.

فقد اقترحت النظرية أن الفتى يصبح بطريقة ما واعيا بأمسه على أنها موضوع جنسي (Rappoport, 1972, p. 74) ، ولم يتسم على وجه الدقة توضيح كيفية ظهور هذا الوعي.ولكن النقطة الهامة هي أن الطفل في حوالي الرابعة من العمر، يتولد لديه نسوع مسن الرغبة الجنسية (أو الملاحظة الجنسية) تجاه أمه، ويرى أبيه علسى أنه منافس له.ويرى الطفل والده قوى، ويشكل تهديد فهو لديه قسوة مطلقة (قدرة على الخصاء (80))، ولذلك يقع في صراع الرغبة فسي أمه والخوف من قوة أبيه.

ويشير "فرويد" إلى أن معظم المشاعر السابق الإشارة إليها، والصراع الناتج عنها يكون لاشغوريا (81)، فالطفل ليس لديه مشاعر جنسية صريحة، ولم يسلك سلوك جنسي صريح تجاه أمسه. وفسي العموم، سواء كانت هذه المشاعر لاشعورية أم لا، فإن نتيجة هذا الصراع هي القلق، والسؤال هنا: كيف يتعامل الطفل الصغير مسع هذا القلق؟

وتتلخص الإجابة على السؤال السابق حمسن وجهسة نظر "فرويد" - في أن الطفل يستجيب لهذا القلق بحيلة دفاعية يطلق عليها التقمص (82)، يستدخل فيها الطفل صورة والده، ويحساول أن يسلك وفقا لهذه الصورة. ونتيجة لذلك، فإن الطفل لا يقلل فقط من فسرص

<sup>(80)</sup> Castrate

<sup>(81)</sup> Unconscious

<sup>(82)</sup> Identification

الهجوم من قبل أبيه، ولكنه يستمد أيضا القوة من قوة أبيه بطريقة ما. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صورة الأب التي بداخله تتضمن أيضا قيمه، وأحكامه الخلقية (83)، والتي تشكل جوهر الأنسا الأعلى، أو الضمير بالنسبة للطفل.

ويفترض أن هناك عملية موازية تظهر لدى البنت. فـــالبنت ترى في أمها منافسا لها في اهتمامها الجنسي بأبيها، وتخاف أيضــا من أمها. وفي هذه الحالة اليضا فإن التوحد مع الأم هو الســبيل للتعامل مع قلق الفتاة.

#### مرحلة الكمون (84) - من 5 إلى 12 سنة:

يعتقد "فرويد" بوجود فترة راحة تلي المرحلة القضيبية، قبل الدخول في مرحلة التغير الكبير في النمو الجنسي مع بداية المراهقة. لذلك، فإن مرحلة الكمون هي نوع من السكون الذي يسبق العاصفة. وخلال هذه السنوات، فإن تفاعل الطفل مع أقراني يكون قاصرا على التفاعل مع الأطفال من نفس الجنس. حيث يستمر التوحد مع جنس أحد الوالدين في المرحلة السابقة أي المرحلة القضيبية - خلال هذه المرحلة.

المرحلة التناسلية (85) - من 12 إلى 18 سنة فأكثر:

بالإضافة إلى التغيرات الهرمونية، والتي يصاحبها تغيرات في الأعضاء التتاسلية، والتي تظهر بوضوح مع بداية البلوغ، يعدد

<sup>(83)</sup> Moral Judgments

<sup>(84)</sup> The Latency Stage

<sup>(85)</sup> The Genital Stage

تتبيه الطاقة الجنسية الكامنة لدى الطفل. وتظهر خلال هذه المرحلة أشكال أكثر نضجا للرغبة الجنسية، والتي تتمثل في أن الموضوع الجنسي للطفل يتحول إلى الأشخاص من الجنس الأخر.

وقد أكد "فرويد" على حقيقة مؤداها: أنه لا يحقق كل شخص خلال هذه الفترة الحب المتمثل في الاشتهاء الجنسي للجنس الأخسر. فبعض الأفراد لا يكملون بنجاح المرحلة الأوديبية، لذلك ربما يكون لديهم "توحد" مشوه أو مضطرب، والذي يؤثر فسي قدرته على التعامل مع إعادة استثارة الطاقة الجنسية في مرحلة المراهقة. كما يوجد بعض الأفراد غير مشبعين خلال المرحلة الفمية، لذلك ليسس لديهم قاعدة لعلاقات الحب الأساسية، والذي سيتعارض بدوره مسع الحل الكامل لصراعات البلوغ.

ووفقا لنظرية "فرويد"، يمكن القول أن شخصية الطفل هي نتيجة مركبة لجميع العمليات السابقة، اعتمدا على المراحل النفس/جنسية المستقلة، والتي ربما "يثبت" الطفل على إحداها، واعتمادا على الأشكال الخاصة لتوحد الطفل مع أحد والديه، واعتمادا على الميكانيزمات الدفاعية التي تكيف معها الطفل.

وتعد الأفكار السابقة جزء من نظرية "إريكسون" كما سيتضبح في الجزء التالي.

## نظرية "إريكسون":

ينتمي "إريكسون" Erikson إلى منحى التحليل النفسي، ولكنه ركز اهتمامه على "الأنا" – الذات الواعية – أكثر من تركيزه على الدوافع اللاشعورية أو الغريزية. فقد أهتم بشكل كبير بالمطالب

الثقافية والاجتماعية التي تشكل الطفل، أكثر مسن التركيز على الدوافع الجنسية. لذلك يشار إلى المراحل النمائية عنده علسى أنها مراحل نفس/اجتماعية (86)، حيث يهتم بالكيفية التي ينمي بها الطفل (وفيما بعد الراشد) الإحساس بالهوية (87)، فمن وجهة نظره أن هذه العملية تستغرق الحياة كلها.

والآن، دعني أقسم لك المفاهيم النظرية إلى سلسلة من المنطلقات الأساسية، وذلك على النحو التالي:

## المنطلق الأول:

يمر كل فرد خلال حياته بسلسلة من الفترات النمائية المتمايزة (مراحل)، مع وجود مهام نمائية محددة في كل مرحلة. والمهمة الرئيسية في كل فترة هي تتمية طبيعة مستقلة أو متفردة للأنا، مثل الثقة (88)، أو الاستقلال (89)، أو الحميمية (90).

#### المنطلق الثاتي:

نتحدد الفترات النمائية، في جزء منها، بواسطة النضيج (91)، وفي الجزء الأخر بواسطة المجتمع الذي ينشأ فيه الشخص. ففي تقافتنا على سبيل المثال- ربما تبدأ مرحلة في سن السادسة، لأن هذا هو السن الذي يذهب فيه الطفل للمدرسة. وفي الثقافة التي يتأخر فيها سن المدرسة عن السادسة، فإن توقيت المهمة النمائيسة

<sup>(86)</sup> Psychosocial Stages

<sup>(87)</sup> Sense of Identity

<sup>(88)</sup> Trust

<sup>(89)</sup> Autonomy

<sup>(90)</sup> Intimacy

<sup>(91)</sup> Maturation

يجب أن يتغير. ونجد -هنا- أن "إيريكسون" يختلف عن "فرويد" بشكل واضح، ولكننا نلاحظ أن النضج عند الاثنين يمثل عنصراً هاماً لتحرك الطفل من مرحلة إلى المرحلة التي تليها.

جدول رقم (2) المراحل النمائية الثمانية التي اقترحها "إيرك إيريكسون"

|                                                                                                                                                                                                                                 | -                                          |                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|
| بعض مهام وأنشطة المرحلة                                                                                                                                                                                                         | كيف الأنا<br>النامية                       | العمر<br>بالتقريب   | رقم<br>المرحلة |
| الثقة في الأم أو القائم على رعاية<br>الطفل، أو أي فرد لديه القدرة على<br>تقديم شئ للطفل.                                                                                                                                        | الثقة في<br>مقابل الشك                     | صغر إلى أ           | 1              |
| المشي، القبض على الأشياء، وغيرها من المهارات الجسمية التي تقود إلى حرية الاختيار. ظهور التدريب على عملية الإخراج، حيث يتعلم الطفل كيفية التحكم في هذه العملية. ولكن ربما ينمو لديه الخجل إذا لم يتمكن من عملية الضبط كما ينبغي. | الاستقلال في<br>مقابل الخ <b>لو</b>        | من 2 إلى 3<br>سنوات | 2              |
| تنظيم النشاط لتحقيق هدف ما. يصبح<br>الطفل أكثر توكيدية، وعدوانية. ربما<br>يقود الصراع الأوديبي مع أحد<br>الوالدين من نفس الجنس إلى الشعور<br>بالذنب أو الإثم.                                                                   | المبادرة في<br>مقابل<br>الشعور<br>بالذنب   | من 4 إلى 5<br>سنوات | 3              |
| استيعاب جميع المهارات والمعايير<br>الأساسية، والتي تتضمن –أيضا–<br>المهارات المدرسية.                                                                                                                                           | المثابرة في<br>مقابل<br>الشعور<br>بالنقص.  | من 6 إلى 12<br>سنة  | 4              |
| التهيؤ الشعور الذاتي بالتغيرات الجسمية المصاحبة للبلوغ. الاختيار المهني. تحقيق الهوية الجنسية مثل الراشد. البحث عن قيم جديدة.                                                                                                   | الهوية في<br>مقابل اختلاط<br>الدور .       | من 13 إلى<br>18 سنة | 5              |
| تكوين علاقة حميمة أو أكثر بجانب<br>الحب الذي يظهر في مرحلة المراهقة.<br>الزواج وتكوين أسرة.                                                                                                                                     | الحميمية في<br>العلاقات في<br>مقابل العزلة | من 19 إلى<br>25 سنة | 6              |
| إنجاب وتربية الأطفال. التركيز على<br>الإنجاز المهني أو الإبداعي.                                                                                                                                                                | الإنتاجية في<br>مقابل<br>الخمول.           | من 26 إلى<br>40 سنة | 7              |

| بعض مهام وأنشطة المرحلة<br>تكامل أو دمج المراحل السابقة،<br>والوصول إلى الهوية الأساسية. تقبل<br>الذات. | كيف الأنا<br>النامية<br>تكامل الأنا<br>في مقابل<br>النأس | العمر<br>بالتقريب<br>41 سنقاكث | رقم<br>المرحلة<br>8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|

#### المنطلق الثالث:

يعتمد نجاح الطفل (أو الراشد) في إنجاز المهم المرتبطة بالمرحلة العمرية، وبشكل كبير، على التفاعلات التي تفرضها تلك المهام بينه وبين والديه أو معلميه. ونلاحظ هنا- النظرة التفاعلية للهام الريكسون" مثله مثل "فرويد". فعلى الرغم من أن الطفل هو الشريك الأساسي في التفاعل، فإن استجابات من حوله هي التي تشكل نموه.

#### المنطلق الرابع:

إذا لم تتم المهام النمائية لمرحلة ما بنجاح، فإنها تترك آتال تلقي بأعباء على المراحل التالية. ويرى "إريكسون" أنه لا توجد مهمة نمائية تتم على الوجه الأكمل، فهناك دائماً بقايا لا تتجز ويتحدد مدى الصحة النفسية بشكل حاسم فيما بعد على عدد وحجم تلك البقايا. فعلى سبيل المثال، إذا لم يتمكن الطفل من بناء علاقة الثقة في تفاعلاته الأولى، فإنه سوف يواجه صعوبات كسبرى في انجاز المهام التالية. وكذلك، فإن المراهق الذي لم ينجسز المهمة النمائية المرتبطة بالهوية الجنسية أو المهنية، فإنه سروف يواجه معيمة فيما بعد عندما يحاول الدخول في علاقة حميمة في الغشرين أو الخامسة والعشرين.

ويتفق "إريكسون" تماماً في هذا المنطلق النظري مع نظريسة "فرويد"، حيث يرى أن الصحة النفسية أو النضج في مرحلة الرشد يتطلب كل منهما حلولاً ناجحة ومتثالية في كل المراحل أو المسهام النمائية.

وبعد عرض المنطلقات النظريه الأساسية في نظريه "إريكسون"، نعرض فيما يلي المراحل النفس/اجتماعية في نظريته، مركزين على المراحل السابقة للرشد، أما عسن مراحل الرشد، فسوف نقتصر على ما سبق عرضه في الجدول السابق.

## المراحل النفس/اجتماعية:

المرحلة الأولى: الثقة الأساسية في مقابل عدم الثقة. من الميلاد إلى نهاية السنة الأولى:

تظهر المهمة النمائية الأولى (يطلق عليها "إريكسون" أحياناً الأزمة) خلال العام الأول من حياة الطفل (المرحلة الفمية عند "فرويد"). حيث يبدأ الطفل في تتمية إحساسه بالثقة الأساسية في إمكانية التنبؤ بالعالم المحيط به، وفي قدرته على التأثير في الأحداث المحيطة به. ويعتقد "إريكسون" أن سلوك أن سلوك القائم على رعاية الطفل (غالبا الأم) يعد عاملاً حاسماً في نجاح أو عدم نجاح الطفل في حل هذه الأزمة. فالطفل الذي ينشأ لديه إحساس قوي بالثقة، هو ذلك الطفل الذي يرزق بوالدين يحبونه ويستجيبون لاحتياجاته. وسوف يحمل هذا الطفل الإحساس بالثقة في علاقاته مع الآخرين.

وعلى الرغم من أن نمو الثقة يعدد عاملاً حاسماً، أكد "إريكسون" على أهمية أن لا تكون الثقة مطلقة. فبجانب الإحساس العام بالثقة، من المهم أيضاً أن ينمو لدى الطفل إحساس صحي ما بعدم الثقة، كي يستطيع أن يميز بين المواقف الخطيرة والمواقف الأمنة، (على سبيل المثال: Evans, 1969).

فالطفل الذي لم تنشأ لديه النقة المتوازنة - في المحيطين به، سوف يحمل معه إحساس بعدم التقة في علاقاته اللاحقة.

المرحلة الثانية:حرية الاختيار في مقابل الخجل والشك. من سنتين إلى ثلاث سنوات:

ينظر "إريكسون" إلى نشاط الطفل وحركته الكثيرة في هدذه السن على إنهما الأساس في الإحساس بالاستقلالية أو حرية الاختيار. فإذا لم يقم الوالدين بتوجيه جهود الطفل بعناية للاستقلال، وإذا تكررت خبرات الفشل أو السخرية من الطفل، ستكون النتيجة عندئذ في جميع فرص الاكتشاف الجديدة وبما شعور مفرط بالخجل والشك، بدلاً من الإحساس بالتحكم الذاتي واحترام الذات.

المرحلة الثالثة: المبادرة في مقابل الشعور بالذنب. من أربع إلى خمس سنوات:

يدخل الطفل هذه المرحلة بمهارات أو قدرات جديدة. فطفسل الرابعة قادراً على التخطيط والمبادرة للوصول إلى أهداف محددة. حيث يجرب الطفل مهاراته المعرفية الجديدة، يجسرب من أجل التغلب على (أو إخضاع) العالم المحيط به. فربما يحاول أن يخسر ج

إلى الشارع معتمداً على نفسه، وربما يفكك أجرزاء لعبته ولا يستطيع أن يعيدها كما كانت، ويعطيها لأمه. فهذا هو وقت الأفعال النشطة، والسلوكيات التي ربما ينظر إليها الوالدان على إنها سلوكيات عدوانية. وتكمن الخطورة هنا في إفراط الطفل في الفاعلية (يذهب إلى مدى بعيد من الفاعلية)، أو في التقييد (أو الدد) والعقاب الشديد من قبل الوالدين، فكلاهما يخلق عدم التوازن، ويؤدي إلى المزيد من الشعور بالذنب.

المرحلة الرابعة: المثابرة في مقابل الشعور بالنقص. من ست إلى اثنتا عشر سنة:

يعد بداية التعليم المدرسي مؤشراً لدخول الطفل هذه المرحلة (فإذا ما بدأ التعليم المدرسي في سن مختلف، يفترض "إريكسون" أن هذه المرحلة سوف تظهر في وقت مختلف أيضاً). فيواجه الطفل الآن بالحاجة إلى الفوز بالتقدير في مهارات محددة (تعلم القراءة، الجمع، وغيرها من المهارات الأكاديمية). والمهمة النمائية في هذه المرحلة ببساطة مي أن ينمي الطفل ذخيرة من القدرات الاجتماعية المطلوبة منه. وعلى العكس، ربما لا يتمكن الطفل مسن تنمية المهارات المتوقعة، وينمي عوضاً عنها إحساس أساسي بالنقص، ويمكن أن تظهر مشكلة مضادة، فإذا ما ركزنا كثيراً على الإنجاز، ربما يصبح الطفل مدمنا للعمل،

### المرحلة الخامسة: تحقيق الهوية في مقابل اضطراب الدور. من ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر سنة:

إن أكبر المهام النمائية هي تلك التي تظهر أتساء البلوغ (المرحلة التناسلية عند "فرويد"، والتي يقوم فيها المراهدق بإعدة اختبار هويته، والأدوار التي يجه أن يقوم بها. وقد اقسترخ "إريكسون" نوعين من الهوية وهما: الهويهة الجنسية، والهوية المهنية. حيث تظهر خصائص المراهقة خلال هذه المرحلة، من خلال إعادة استدخال الإحساس بالذات: ماذا يريد المراهق أن يعمل، وأن يكون، ودوره الجنسي المناسب. وتكمن الخطورة في بغما، في الأدوار الكثيرة التي يجب على الفتى القيام بها بنجاح.

#### براهين على صحة نظرية التحليل النفسي:

لا توجد اختبارات مباشرة لمدى صحة المسلمات التي قامت عليها نظرية "فرويد" ونظرية "إريكسون"، وذلك لأن كلتيهما قامت على مسلمات غاية في العمومية يصعب معها وجود اختبارات محددة لهذا الغرض. ومع ذلك يمكن ملاحظة تأثر نظريات التحليل النفسي في العديد من القضايا التي يتم دراستها بشكل مكثف حاليا. على سبيل المثال، قضية التأثير الذي يحدث عندما ينشأ الطفل بدون أب. وبمعدلات الطلاق الحالية، نجدنا في حاجة إلى معرفة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى الطلاق، وتأثيره على الطفال والأسرة. ويوجد العديد من التساؤلات النظرية الهامة في هذه القضية والتسي سنعرض لها بعد قليل.

والدراسات الحالية الخاصة بالروابط الآمنة أو غير الآمنة المبكرة في حياة الطفل، تستمد جذورها جزئياً من نظريات التحليل النفسى. ويحاول كل من "إريكسون" و"فرويد" بشكل خاص- اثبات أن نوعية العلاقات الأولى في حياة الطفل مع الشخص المسئول عن رعايته، سوف تشكل علاقاته فيما بعد مع الأطفال الآخرين، ومسع الراشدين في السنوات التالية. ونود الإشارة إلى أن هــــذا المظــهر الجدير بالاهتمام في نظريات التحليل النفسي قد لاقي الكثير مين التدعيم من خلال عدد من الدراسات، وبشكل خاص در اسات"آلان سووف" Alan Saroufe وتلاميذها (على سبيل المثال: Erickson, Sroufe & Egeland, 1985). وفي عدد كبير من الدراسات، يتم أو لا تقدير روابط الطفل الآمنة مع أمه في سينته الأولى، وفيما بعد، في سن 3 أو 4 أو 5 سنوات، يتم ملاحظة الطفل في روضية الأطفال أو عندما يقابل أشخاص غرباء عنه. وقيد أشارت النتائج المستمدة من مثل هذه الدر اسسات إلى أن الطفيل الرضيع الذي يحظى بروابط آمنة، فانه فيما بعد يكون أكثر قدرة، وأكثر وداً، وأكثر مهارة مع أغرانه، وفي الدخول في علاقات جديدة،

ويوجد عدد من النتائج المستمدة من دراسة إريكسون وآخرون، السابق الإشارة إليها حيث تم ملاحظة مجموعة من الأطفال تراوحت أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، وملتحقين بعدد من رياض الأطفال. وقد تم ملاحظة كل طفل على سلسلة مكونة من سبع مقاييس تصف أشياء مثل القوة (كيف يقترب الطفل من المهام والأنشطة بثقة وتوكيدية)، الاعتماد على المعلم، المهارات

الاجتماعية مع الأطفال الآخرين. وقد قارنوا هذه التقديسرات مسع روابط الأمان وعدم الأمان لهؤلاء الأطفال في السنة الأولسي مسن عمرهم. وقد أشارت النتائج إلى أن الأطفال الذين تعمسوا بروابسط آمنة مع أمهاتهم في السنة الأولى من عمرهم، كسانوا أكستر تقسة، وأكثر مهارة وأقل اعتماداً مقارنة بالأطفسال الذيسن افتقدوا هذه الروابط في المرحلة العمرية 4 أو 5 سنوات.

#### جوانب القوة والضعف والتطبيقات العملية لنظريات التحليل النفسى:

تمتلك نظريات التحليل النفسي الكثير من الجاذبية. فأولاً وقبل كل شئ، هي نظريات نمائية، وثانيا، قد ركزت انتباهنا على أهمية علاقة الطفل بالشخص القائم على رعايته. والأكتر أهمية، الاقتراح الذي قدمته نظريتي "فرويد" و"إريكسون"، والذي يتلخص في أن حاجات الطفل (أو مهامه النمائية) تتغير عبر العمر، لذلك فان على الوالدين أن يتكيفوا باستمرار لتغيرات الطفل. فبعض الآباء قد يكون مثالياً عند إشباع حاجات طفله الرضيع، ولكنه قد يكون مخيفاً في تعامله مع جهاد ابنه المراهق في محاولته لتحقيق هويته. فالشخصية النهائية للطفل، وصحته النفسية العامسة تعتمد على الذي ينمو في كل أسرة على حدة.

وتوجد نقطة قوة أخرى في نظريات التحليل النفسي، تكمن في العديد من المفاهيم الجديدة والمفيدة التي طرحتها، مثل "ميكانيزمات الدفاع، و"التوحد".

ويعد "الغموض" من أكبر نقاط الضعف في نظريات التحليك النفسي، والذي يتضبح من خلال ما ذكر "جاك بلوك" Jack Block، والذي نلخصه فيما يا الله المناطقة الم

"على الرغم من أن نظرية التحليل النفسي تتضمين البراء، ونفاذ البصيرة، والجدية، فيما يتعلق بفهم وظيفة الشخصية، فإسها تتضمن أيضا الغموض، والسطحية المفرطية فيما تزعمه من قسيرات، وصعوبة التحقق من هذه التفسيرات علميا، (,1987, p.2

كيف يمكن أن يخبرنا شخص ما، عن أن طفل معين يمر بالفترة الأوديبية؟ أو ماذا يعني أن يحدد ما إذا كان هذا الطفيل قيد اجتاز هذه الأزمة بنجاح؟ ربما يمكن النظر إلى "التوحد" على أنه فكرة نظرية مثيرة للاهتمام، ولكن كيف يمكن قياسها؟ كيف يمكننا قياس قوة الأنا، كيف نكشف بدقة الحيل الدفاعية ؟ وبدون الحاجة أو الي عرض مزيد من المفاهيم، فانه لا يمكننا اختبار صحة أو بطلان نظرية التحليل النفسي بأية طريقة. ومع ذلك فيان المفاهيم العامة التي أمدتنا بها نظرية التحليل النفسي يمكن أن نطبقها بشكل مثمر في فهمنا للنمو في بعض الجوانب، وعادة في الجانب السذي بذل فيه المنظرين والباحثين جهدا في محاولة التحديد الدقيق المفاهيم أو الأساليب(الطرق) من أجل قياس جانب ما في نظريتي "فرويد" و"إريكسون"، مثل الجانب المتعلق بالروابط الآمنة. وربما تقدم نظرية التحليل النفسي أحيانا إطارا عاما مثيرا لتفكيرنا، ولكن معظم العلماء وجدوا أنها أي نظرية التحليل النفسي عير دقيقة معظم العلماء وجدوا أنها أي نظرية التحليل النفسي حير دقيقة



### الفصل السادس التخلف العقلي كنموذج لمشكلة نمائية

المصطلحات المستخدمة في مجال التخلف العقلي

تعريف التخلف العقلي

أسباب التخلف العقلى

أنظمة تصنيف المتخلفين عقليا

كلمة أخيرة



#### الفصل السادس

#### التخلف العقلي كنموذج لمشكلة نمائية

#### (1) المصطلحات المستخدمة فـــي مجــال التخلف العقلى:

يعد مصطلح "معتوه" (1) و احدا من أوائل المصطلحات التي استخدمت للإشارة إلى حالات التخلف العقلي، وهو ماخوذ عن الكلمة اليونانية Idios والتي تعني ذلك الشخص الذي لا يستطيع التفاعل مع جانب من جوانب حياته العامة. هذا بالإضافة إلى مصطلح "بدون عقل" (2)، ومصطلح "صغير العقل" (3). وقد استخدمت هذه المصطلحات - في البداية - للإشارة إلى جميع حالات التخلف العقلي، ثم اقتصر استخدام مصطلح "معتوه" - بعد ذلك - على فئة التخلف العقلي الشديد، وأضيفت إليه مصطلحات أخرى مثل التخلف العقلي الشديد، وأضيفت إليه مصطلحات أخرى مثل الأقل شدة والبسيطة للتخلف العقلي، (H. J., 1982, P. 4).

<sup>(1)</sup> Idiot

<sup>(2)</sup> Amentia

<sup>(3)</sup> Olgophrenia

<sup>(4)</sup> Imbecile

<sup>(5)</sup> Moron

وقد ظهرت الحاجة إلى تغيير المصطلحات السابقة لمعناها الغامض وغير الدقيق، "فالمأفون من الأفن، أي خلو الشئ وتفريغه، فذكاء الشخص المأفون من الانخفاض بدرجة يبدو معها كأنه لا فذكاء الشخص المأفون من الانخفاض بدرجة يبدو معها كأنه لا عقل له، أما المعتوه فهو ناقص العقل، والأبله هو من به أدنى درجات الحمق"، (كلارك أ. د. ب: 1983، ترجمة عبد الحليم محمود السيد، ص 7). ويتضح هنا الخلط في استخدام هذه المصطلحات عند الإشارة إلى درجات معينة من التخلف العقلي، ففي النص السابق نجد أن مصطلح "مأفون" قد استخدم بدلا من مصطلح "معتوه", ومصطلح "أبله" بدلا من مصطلح "مأفون"، وذلك على عكس ما ورد في معاجم وموسوعات علم النفس والتربية الخاصة، (حامد عبد السلام زهران: 1972، عادل عز الدين الأشول: 1987، جابر عبد الحميد جابر، علاء الدين كفافي: 1992).

وبالإضافة إلى المعنى الغامض وغير الدقيق لهذه المصطلحات، فإنها تحمل اتجاهات سلبية نحو المتخلفين عقليا، قد تظهر بصورة أو بأخرى في اتجاهات المجتمع نحوهم، وأساليب الرعاية المقدمة إليهم.

وظهر - بعد ذلك - عدد آخر من المصطلحات، في محاولة للوصول إلى وصف دقيق لحالة الشخص المتخلف عقليا، ومن هذه المصطلحات: "دون العادي عقليا" (6) و"القصور العقلي" (7)، و"النقص

<sup>(6)</sup> Mental Subnormality

<sup>(7)</sup> Mental Insufficiency

العقلي"(8)، و"الإعاقـــة العقايــة"(9)، وأخــيرا مصطلــح "التخلـف العقلـي"(10)، (100-208, P., 1989, PP 208). ومــن المعقلـي" (101-208) ومــن الملحظ أن جميع هذه المصطلحات نتضمن مفــهوم "عقلــي" فــي إشارة صريحة إلى المشكلة الأساسية التي يعــاني منــها الشـخص المتخلف عقليا، والتي نتركز في قدرته العقلية العامة.

#### (2) تعريف التخلف العقلي:

يعد تعريف "جروسمان" Grossman الذي نشر عام 1977 من التعريفات الشائعة، والتي لاقت قبولا واسلعا أن ذاك، واللذي عرف التخلف العقلي بأنه "وظيفة عقلية عامة دون المتوسط بصورة دالة، يتزامن معها صعوبات في السلوك التكيفي، ويظهر ذلك خلال دورة النمو"، (Patton, J. R. & Jones, E., 1994, P68). وقد فرق هذا التعريف بين ثلاث محكات أساسية هي:

المحك الأول: أن تكون نسبة ذكاء الفرد دون المتوسط بانحرافين معياريين، مما قلل النسبة الكلية التي من المحتمل أن توصف بالتخلف العقلي من 16% - وفقا للتعريفات السابقة عليه - إلى 3% من جملة السكان، حيث استبعد هذا التعريف الحالات البينية.

النمحك الثاني: الارتفاع بالحد الأقصى لدورة النمو من (16) إلى (18) سنة، لتقابل المرحلة العمرية للتعليم العام.

<sup>(8)</sup> Mental Deficiency

<sup>(9)</sup> Mental Handicap

<sup>(10)</sup> Mental Retardation

المحك الثالث: التأكيد على العلاقة الوظيفية بين القدرة العقليسة العامة والسلوك التكيفي، وذلك بالإشارة الصريحة إلى وجوب أن يكون الخال في الجانبين متزامنا، (Lewis, R. B., 1982, P 21)

وفي سبيل التوصل إلى تعريف أكثر تحديدا، حاول "جروسمان" إضافة تفصيلات بالنسبة لمحكي القدرة العقلية العامة، والسلوك التكيفي، وذلك في تعريف عام 1983. حيث يجب عند التحقق من أن القدرة العقلية العامة دون المتوسط بشكل دال، أن يحصل الفرد على نسبة ذكاء سبعين أو أقل على مقياس ذكاء مطبق بصورة فردية (مثل اختبار "وكسلر" للذكاء، أو اختبار "ستانفوردبينيه" للذكاء). أما عن السلوك التكيفي فإنه يتمثل في قسدرة الفرد على الاستقلال (الاعتماد على النفسس)، والمسئولية الاجتماعية (القدرة على التعامل مع البيئة بفاعلية)، بالإضافة إلى المهارات المدرسية، ومهارات الحياة اليومية، والمهارات المدرسية، ومهارات الحياة اليومية، والمهارات المدرسية، وذلك وفقا للعمر الزمنيي

ووفقا لتعريف "جروسمان" فإنه لكي يصنف الفرد على أنه متخلف عقلي، يجب أن يتلازم مع القدرة العقلية المنخفضة خلل في السلوك التكيفي. ويوضح شكل رقم (16) احتمالات قياس كل مسن الذكاء والسلوك التكيفي للفرد.

شكل رقم (16)
الاحتمالات الممكنة لقياس الذكاء والسلوك التكيفي للفرد
قياس الذكاء

| بيسوب د         | منطف            |           |        |  |
|-----------------|-----------------|-----------|--------|--|
| غير متخلف       | متخلف           |           |        |  |
| غير متخلف عقليا |                 | متخلف     | السلوك |  |
| غير متخلف عقليا | غير متخلف عقليا | غير متخلف | IJ     |  |

(تقلا عن: Taylor, R. L. & Sternberg, L., 1989, p 93)

ويوضح الشكل السابق أن هناك احتمالا واحسدا فقط مسن الاحتمالات الأربعة الممكنة للقياس يمكن أن يقود إلي التعرف على الفرد المتخلف عقليا. فقياس الذكاء فقسط لا يقدم مساعدة فسي تشخيص هذا الفرد إلا إذا كان لديه مشكلات واضحة فسي تأديت لتوقعات دوره مقارنة بأقرانه، أي دون أن يكون لديمه مشكلات واضحة في سلوكه التكيفي.

وفي تطور لاحق نشرت "الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي" تعريفا يتضمن أبعادا محددة للسلوك التكيفي، فقد نصص التعريف على: "إن التخلف العقلي يشير إلى قصور جوهري في القدرات الوظيفية الحالية للشخص، والتي تتميز بقصور واضح في الوظيفة العقلية، يصاحبه نقص نسبي في اثنين أو أكثر من مهارات السلوك التكيفي وهي: التواصل، رعاية الذات، الحياة المنزلية، المهارات اللاجتماعية، الاستفادة من موارد المجتمع، توجيه الدذات، الصحة والأمن، الأداء الأكاديمي، وقت الفراغ، العمل. على أن يظهر ذلك قبل سن الثامنة عشر"، (Retardation, 1992, p1).

كما نشرت "الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين" تعريفا المتخلف العقلي يتطابق تماما مع التعريف السابق باستثناء إضافة أن "المتخلف العقلي العديد من الأسباب المرضية المختلفة، والذي يبدو معها - في النهاية - كنتيجة لعمليات مرضية متعددة تؤثر في وظيفة الجهاز العصبي المركزي"، (Association, 1994, P 39).

ويتضع من التعريفين السابقين التخلف العقلي أنهما قد اختلف في تضمين أحدهما الأسباب المرضية لهذه الحالة، وهـو تعريف "الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين"، وهو ما يتسق مع توجه الطبيب النفسي إلى البحث عن الأساب العضوية للحالة. وقد اتفق التعريفان السابقان في تحديد مهارات السلوك التكيفي،

وقد حاول "كمال إبراهيم مرسي" تقديه تعريف التخلف العقلي، حيث يرى أنه "حالة بطء ملحوظ في النمو العقلي تظهر قبل سن الثانية عشيرة من العمر، ويتوقف العقل فيها عن النمو قبل اكتماله، وتحدث لأسباب وراثية أو بيئية، أو وراثية وبيئيه معا. ونستدل عليها من انخفاض مستوى الذكاء العام بدرجة كبيرة عسن المتوسط في المجتمع، ومن سوء التوافق النفسي والاجتماعي الذي يصاحبها أو ينتج عنها"، (كمال إبراهيم مرسي: 1996، مرجع سابق، ص 21).

ويتفق التعريف السابق في مجمله مسع تعريفي "الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي"، و "الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين"، من حيث اعتماده على محكي انخفاض القدرة العقلية العامسة عسن المتوسط بدرجة كبيرة، وسوء التوافق النفسي والاجتمساعي السذي

يصاحبها أو ينتج عنها. ولكنه - في الوقت نفسه - يختلف عنهما عند تحديده لدورة النمو التي يظهر خلالها التخلف العقلي، والني عند حددها من الميلاد وحتى سن الثانية عشرة من العمر. وقد برر "كمال إبراهيم مرسي" (كمال إبراهيم مرسي: 1996، المرجع السابق، ص 23) ذلك بأنه من غير المتوقع أن يكون النمو العقلي عند الشخص مناسباً لعمره الزمني حتى سن الثانية عشرة، شم يصاب بالتخلف العقلي في سن من (13 - 18) عاماً.

وجدير بالذكر – في هذا السياق – أن تعريف "هيبر" التخلف العقلي الذي نشره عام 1961 قد حدد دورة النمو من الميلاد وحتى سئة عشر عاماً، (,1975, PP 3-4). ثم قام "جروسمان" في تعريف 1973 وما بعده من تعريفات بمد فترة النمو إلى ثمانية عشر عاماً.

ونرى أن امتداد دورة النمو - في التعريفات الحديثة التخلف العقلي - إلى ثمانية عشر عاماً، ليس قائماً على افتراض أن يصلب طفل عادي في الثانية أو الثالثة عشر من العمر بالتخلف العقلي فجأة، وبدون أسباب، وإنما قد يكون قائماً على افستراض اكتمال نضيج الجهاز العصبي المركزي في سن الثامنة عشر أو قريباً منها، وأن أية إصابة مباشرة للمخ نتيجة حادث، أو مرض معين في هذه الفترة، قد ينتج عنها تخلفاً عقلياً. وذلك تمييزاً عن حالات التدهور العقلي التي تحدث بعد اكتمال نمو الجهاز العصبي المركزي بعد سن الثامنة عشر.

كما أن مقولة "توقف العقل عن النمو قبل اكتماله" والتي دكرت في تعريف "كمال إبراهيم مرسي" - السباق الإشارة إليه -

يجب أن تؤخذ بحذر، فليس هناك دليل حاسم يؤكد صحة هذه المقولة. فغالباً تستخدم عبارات مثل: "تأخر" أو "بطء" إلهمو العقلي، وليس "توقف" النمو العقلي المتخلفين عقلياً، فالاحتمال قائم أن تتقدم وسائل القياس بحيث يمكن رصد التقدم الطفيف في النمو العقلي المتخلف عقلياً في أي مرحلة من مراحل نموه.

# (3) أسباب التخلف العقلي:

يرجع التخلف العقلي في حوالي 25% من الحالات (متضمنة التخلف العقلي الشديد، والكامل أو الحاد) إلى أسباب عضوية، أما النسبة الباقية فلا تظهر لديها أية أسباب عضوية معروفة، (,Bee, النسبة الباقية فلا تظهر لديها أية أسباب عضوية معروفة، (,H., 1989, P 94 أسباب إما وراثية (داخلية المنشأ) أو بيئية (خارجية المنشأ)، وفيما يلي عرض موجز لهذه الأسباب:

# أ- الأسباب الوراثية للتخلف العقلي:

يوجد العديد من الأسباب الوراثية للتخلف العقلي، يرجع بعضها إلى حدوث خلل في "الكروموسومات" التي تحتويها الخلية الحية منذ بداية تكون الجنين. فالخلية الحية الطبيعية تتكون من (23) زوج من "الكروموسومات"، والأسباب غير معروفة - حتى الآن - قد يحدث خلل يودي إلى زيادة أو نقص في عدد "الكروموسومات" داخل الخلية. فمن حالات التخلف العقلي المعروفة الناتجة عن هذا السبب، حالة يُطلق عليها "عرض داون" (11)، حيث

<sup>(11)</sup> Down Syndrome

تتكون خلية الطفل من (47) "كروموسوم" بوجسود " كروموسوم" وزائد في الزوج "الكروموسومي" رقم (21). كما توجد حالات أخرى التخلف العقلي ترجع إلى زيادة في عدد "الكروموسومات" داخل الخلية، منها حالة يُطلق عليها "عرض كلاينفاتر" (12)، وترجع إلى وجود "كروموسومي" أو أكثر زائد في زوج " كروموسومي" الجنسس رقم (23). ومن هذه الحالات - أيضاً - حالة "صغر حجم الجمجمة (13)، والتي ترجع إلى وجود "كروموسوم" زائد في زوج "الكروموسومات" رقم (13). كما يوجد حالة التخلف العقلي تعرف "الكروموسومات" رقم (13)، ويرجع السبب فيها - عكس الحالات السابقة - إلى نقص "كروموسوم" من زوج "كروموسومي" الجنس، (101-98 Moore, B. C., 1982, PP 98-101).

ويوجد عدد آخر من الأسباب التي تؤدي إلى التخلف العقلي، ترجع إلى وجود خلل في "الجينات" الوراثية لدى الأبوين، يودي إلى حدوث مشكلات في التمثيل الغذائي بخلايا الجنيان، فمن الأمراض الناجمة عن شذوذ "الجينات" مرض يسمى "الفينيلكتون يوريا" (15)، يتسبب في زيادة ترسيب حمض "البيروفيك" السام في دم الطفل وبوله، نتيجة عدم تأكسد حمض "الفينيل الانين". كما يوجد مرض آخر يسمى "الجلاكتوسيميا" (16) - ينتج أيضاً من خلل فسي التمثيل الغذائي للخلية - يتسبب في نقص الإنزيم الذي يحول "سكر

<sup>(12)</sup> Klinefelter's Syndrome

<sup>(13)</sup> Microcephaly

<sup>(14)</sup> Turner's Syndrome

<sup>(15)</sup> Phenylktonuria

<sup>(16)</sup> Glactosemia

الجلاكتوز" إلى "سكر جلوكوز"، فيتراكم "الجلاكتوز" في دم الطفل وأنسجة جسمه، مما يؤدي إلى تلف خلايا المخ والجهاز العصبي، (كمال إبراهيم مرسيي: 1996، مرجع سابق، ص ص 135 - 137).

#### ب- الأسباب البيئية للتخلف العقلي:

تنتوع الأسباب البيئية المتخلف العقلي تتوعاً كبيراً، فمنها مساهو مرتبط بالأم قبل وأثناء فترتي الحمل والولادة، ومنها مساهو مرتبط بالبيئة النفسية والاجتماعية التي يعيش فيها الطفل. فإصابسة الأم الحامل بأحد الأمراض المعدية مثل الحصبة الألمانيسة (17)، أو الزهري (18) أو التسمم البلازمي (19) الناتج عن عدوى فيروسية، أو إصابتها بتلوث فيروسي ولادي (20)، يؤدي كل ذلك إلى إصابة الطفل بدرجات متفاوتة من التخلف العقلي. هذا بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الفسيولوجية التي قد تعاني منها الأم الحامل، وتودي بالتلف. وترجع الاضطرابات الفسيولوجية إلى صغر الأم بدرجة كبيرة، أو إلى زيادة عمرها عن أربعين عاماً، أو إلى المحامل، أو الحديدة الإمانها لبعض العقاقير، أو الكحوليات، أو التدخيسن، أو تعرضها بعض الإشعاعات الضارة أثناء فترة الحمسل، (...) Moore, B. C.).

<sup>(17)</sup> Rubella

<sup>(18)</sup> Syphilis

<sup>(19)</sup> Toxoplasmosis

<sup>(20)</sup> Congenital Cytomegalovirus Infection

وهناك بعض الأسباب البيئية الأخرى التي قد تودي إلى اصابة الطفل بالتخلف العقلي، ومنها: نقص عنصر "البود" في طعلم الطفل، أو تلوث طعامه بعنصري "الرصاص" أو "الزئبق". كما قد يؤدي تعرض المخ لإصابة مباشرة – أثناء عملية الولادة العسرة، أو نتيجة تعرض الطفل لحادثة – إلى إصابة الطفل بالتخلف العقلي. وقد يؤدي تعرض الطفل ليعض الأمراض مثل: النهاب المخ، وشلل المخ، والتهاب السحايا، وأمراض الغدد الصماء، وإهمال علاج بعض أمراض الطفولة إلى إصابة الطفل بالتخلف العقلي، (عبد العظيم شحاتة مرسي: 1991، ص ص 35 – 40، عبد المطلب العظيم القريطي: 1996، ص ص 91 – 93).

ويعد الحرمان البيئي واحداً من الأسباب التي قد تؤدي إلى تخلف الطفل عقلياً، والتي قد تتمثل في افتقار الطفل إلى التفاعل الإيجابي مع الأم أو حرمانه منها. وقد تتمثل أيضاً في افتقار بيئة الطفل للمثيرات التي تحته على الاستكشاف، وافتقاره إلى الاتصال مع الآخرين. وتندرج حالات التخلف التي ترجع إلى هذه الأسباب تحت فئة التخلف العقلي البسيط، كما يطلق عليها - أيضاً - حالات التخلف العقلي النسيط، كما يطلق عليها - أيضاً - حالات التخلف العقلي النفاقي - الأسري، أو حالات التخلف العقلي النفس المتماعي، (Garber, H. L. & McInerney, M., 1982, P 111).

#### (4) أنظمة تصنيف المتخلفين عقلياً:

يقود تعريف التخلف العقلي ومعرفة أسبابه إلى عملية التصنيف، والتي تعد ضرورية عند اتخاذ إجراءات معينة، أو وضع

أسس عامة المتعامل مع المتخلفين عقلياً. فلا يكفي معرفة أن طفللاً ما لديه تخلف عقلي، فالمهم معرفة إلى أي فئة من فئات التخلف العقلى ينتمى هذا الطفل.

وفي هذا الإطار يوجد عدد من أنظمــة التصنيف، فـهناك التصنيف التربوي، والتصنيف وفقـاً لدرجــة التخلف العقلي، وللتصنيف وفقاً لأسباب التخلف العقلي، ويتضح ذلك مــن خـلال العرض التالى:

#### أ- التصنيف التربوي للتخلف العقلي:

يعتمد التصنيف التربوي على إمكانية التقدم التعليمي، وتحديد الاحتياجات التربوية للفرد. ولا يسعى هذا التصنيف إلى إلقاء الضوء على الأسباب المرضية للحالة – إن وجدت – ولكنه يسعى إلى إبراز احتياجات وقدرات الأطفال المتخلفين عقلياً.

ويوجد شبه اتفاق على تصنيف المتخلفين عقلياً - وفق هــــذا النظام - إلى ثلاث فئات أساسية هى:

#### (1) المتخلفون عقلياً القابلون للتعلم:

يوجد العديد من التعريفات للطفل المتخلف عقلياً القابل التعلم، فقد عرفه "كيرك" (Kirk, S.A., 1970, P 105) بأنه "ذلك الطفل الذي لديه الحد الأدنى من القابلية لتعلم المواد المدرسية، ومتوافي اجتماعياً بدرجة تجعله مستقلاً ومعتمداً على نفسه في المجتمع، ولديه الحد الأدنى من الكفاية المهنية بالدرجية التي تمكنيه مين مساعدة نفسه جزئياً أو كلياً عندما يصبح في مستوى الراشد. وعلى مساعدة نفسه جزئياً أو كلياً عندما يصبح في مستوى الراشد. وعلى

الرغم من أن هذا الطفل لا يلاحظ تخلفه العقلي عادة في مرحلة ما قبل المدرسة، فإن لديه تأخر طفيف في الكلام واللغة، ويتأخر أحيانا في المشي ... ويبدأ التعرف على هذا الطفل عندما يفشل في تعلم واكتساب المعارف المدرسية".

وأشار "ريبر" (Reber, A. S., 1985, P 225) إلى أن الطفل المتخلف عقلياً القابل للتعلم هو ذلك الطفل الذي تقل درجاته في اختبار ذكاء مقنن عن المدى العادي، حيث تتراوح نسبة ذكائه بين (50-69). ويمكن لهذا الطفل الاستفادة من السبر امج التربوية والتعليمية.

وقد عرف "عادل عز الدين الأشول" (عادل عن الدين الأشاول" (عادل عن الدين الأشول: 1987، ص 305) فئة المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم بأنسها "نمط من التخلف العقلي، يتضمن الأفراد الذين يمكن تعليمهم بعض المهارات الحيايتة حتى يصبحوا مستقلين معتمدين على ذواتهم، وعادة ما يقف تعليمهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية، ويكون معدل ذكائهم بين (50-70) درجة".

وقد أكد "ماك ميلان و آخرون" (ك . ك.) تشرير السي وقد أكد "ماك ميلان و آخرون" (ك . 50) كلى المسير السي التلاميذ المتخلفين عقلياً، القادرين على الاستفادة من تعلم المهارات المدرسية الأساسية مثل القراءة والحساب، ويتمتعون بتوافق جيد بعد تخرجهم في مدارس أو فصول التربية الخاصة، ولديهم على الأرجح – اكتفاء ذاتي يمكنهم من العيش باستقلالية، ومن الحصول على عمل في المستقبل.

وقد عرفت وزارة التربية والتعليم (وزارة التربية والتعليصم: 1990، ص 8) الطفل المتخلف عقلياً القابل للتعلم بأنه من تستراوح نسبة ذكائه بين (50 – 75) ولديه قدرة محسدودة أو تخلف في القذرات العقلية يؤدي إلى تخلف تعليمي واضسح، لا يسمح لسه بالاستفادة من الأنشطة والمعلومات بالطريقة العادية، ويحتاج إلسي أساليب تعليم وتدريب خاصة – مقارنة بالتعليم الذي يقدم بالمدارس العادية حتمكنه من اكتساب عادات ومهارات حرفية ومهنية تساعده في كسب عيشه في حدود قدراته واستعداداته.

وعرف "جابر عبد الحميد جابر، وعلاء الدين كفافي" (جابر عبد الحميد جابر، وعلاء الدين كفافي: 1992، مرجع سابق، ص عبد الحميد جابر، وعلاء الدين كفافي: 1992، مرجع سابق، ص 2202) الأطفال المتخلفين عقلياً القابيان المتعلم بأنهم فئة تشخيصية تنطبق على الأفراد الذين تتراوح نسبة ذكائهم بين (50-70) وهمعادة يستطيعون تتمية مهارات تواصل جيدة، ويصلون إلى نهاية المرحلة الابتدائية في أواخر العقد الثاني من عمرهم، ولا يستطيعون المضي في النمو الاجتماعي إلى ما بعد مستوى المراهق، ولكنهم قادرون عادة على تعلم المهارات المهنية البسيطة، والتي تناسب الحد الأدنى من إعالة الذات.

وحاول "عبد المطلب أمين القريطي" (عبد المطلب أميس أميسن القريطي: 1996، مرجسع سابق، ص ص ص 102 - 103) تقديم تعريف للمتخلفين عقلياً القابلين للتعلم، حيث أشار إلى أنهم حسالات التخلف العقلي البسيط، وتتراوح معدلات ذكائسهم بيسن (50-70) درجة، وهم لا يستطيعون مواصلة الدراسة وفقاً للمعدلات والمناهج العادية، إلا أنهم يمتلكون القدرة على التعلم بدرجة ما، إذا توافسرت

لهم خدمات تربوية خاصة تتفق وهذه المقدرة أو الاستعداد داخل بيئة تعليمية ملائمة – مدارس أو فصدول خاصة بهم – ولا يستطيعون غالباً البدء في اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب قبل سن الثامنة، وربما الحادية عشرة. وهم يتعلمون ببطء شديد، لذا لا يمكنهم تعلم المواد الدراسية المقررة في سنة دراسية واحدة مثلما هو الحال بالنسبة للطفل العادي. وعندما ينتهون من مراحل دراستهم الرسمية، يكون تحصيلهم مقارباً لمستوى يستراوح بين الصفين الثالث والخامس الابتدائي، ويبدي بعضه استعدادا للتعلم في بعض المجالات المهنية ربما يبلغ أحياناً حد التفوق، لدنا يمكنهم ممارسة بعض الأعمال والحرف التسي يستطيعون عن طريقها إعالة أنفسهم كلياً أو مع مساعدة خارجية.

ويتضح من التعريفات السابقة لغئة المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم أنها قد ركزت جميعها على نسبة الذكاء، والتي بدأت من (50) درجة كحد أدنى، وتراوح الحد الأعلى لهذه النسبة بين (69-75) درجة.

كما ميزت تلك التعريفات فئة القابلين للتعلم وفقاً لاستعدادات أفرادها وقابليتهم للتعلم كمحك أساسي وقدرتهم على التوافق الاجتماعي، والاعتماد على النفس كلياً أو جزئياً، وقدرتهم أيضاً على ممارسة بعض الأعمال التي تمكّنهم من العيش باستقلالية. كما أشارت بعض التعريفات إلى حاجة الأطفال القابلين للتعلم ليبرامج تعليمية وتدريبية خاصة تتناسب وقدراتهم العقلية المحدودة.

#### (2) المتخلفون عقلياً القابلون للتدريب:

هم هؤلاء الأفراد الذين تترواح نسبة ذكائسهم بين (25 - 50). ويتسمون عادة بضعف القدرة على تعلم المهارات المدرسية الأساسية، والعيش باستقلالية، أو تحقيق توافق مهني في مرحلة الرشد. ومع ذلك يمكن تدريبهم على مسهارات مساعدة البذات، والتوافق الاجتماعي مع الأسرة والجيران. كما يمكن تدريبهم على مهنة ومزاولتها تحت إشراف سواء في المنزل أو في ورش العمل المحمية. ويراعي مع هذه الفئة أن تتركز المساعدة المقدمة إليهم في جعلهم أعضاء منتجين في المجتمع، (Cegelka, P. T. &).

#### (3) المتخلفون عقلياً غير القابلين للتدريب:

تقل نسبة ذكاء هؤلاء عن (25)، ويطلق عليهم - أيضاً - اسم "المتخلفون عقلياً تحت الرعاية" (21)، أو "الطفل المعتمد كلياً (22). ولأنهم شديدو التخلف فإنهم غير قادرين على أن يدربوا على جميع مهارات الحفاظ على الذات، أو التفاعل الاجتماعي، أو تحقيق درجة من النفع الاقتصادي. لذلك فهم في حاجة إلى حماية كاملة وإشواف مستمر خلال مراحل حياتهم، (,... Cegelka, P. T. & Prehm, H. J.).

<sup>(21)</sup> Custodial Mentally Retarded

<sup>(22)</sup> The Totally Dependent Child

#### ب- التصنيف وفقاً لدرجة التخلف العقلي:

يركز هذا التصنيف على نسبة الذكاء التي يحصل عليها الفرد في اختبار مقنن للذكاء. ويعد تصنيف "الجميعة الأمريكية التخلف العقلي" من أشهر وأبرز التصنيفات في هذا المجال، والذي حدد في البداية - خمس مستويات للتخلف العقلي وهي: الحالات البينية، التخلف العقلي البسيط، والمتوسط، والشديد، والحاد، وذلك اعتماداً على تعريف "هيبر" عام 1961. وقد تم بعد ذلك استبعاد "الحالات البينية" من التصنيف وذلك اعتماداً على تعريف "جروسمان" للتخلف العقلي عام 1973، وما تلاه من تعريفات. والجدول رقم (3) يوضح العقلي عام 1973، وما تلاه من تعريفات. والجدول رقم (3) يوضح العقلي التخلف العقلي، ونسبة الذكاء المقابلة لكل مستوى على اختباري "سنتافورد - بينيه" و "وكسلر" للذكاء، (4) المقابلة لكل مستوى على Patton, J. R. &).

جدول رقم (3) مستويات التخلف العقلي وفقاً لتصنيف الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي عامي 1961، 1973

| مقياس 'وكسلر ' لذكاء الأطلحا | مقياس 'بينيه' للذكاء   |             | مستويات التخلف للعقلي |        |
|------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| "نسبة الذكاء"                | "تسبة الذكاء"          | المتصنيف    | عام                   | عام    |
| الاثمراف المعياري = 15       | الانحراف المعياري = 16 |             | 1973                  | 1961   |
| .84 – 70                     | 83 - 68                | حالات بينية | ,                     | الأول  |
| 69 – 55                      | .67 - 52               | بسيط        | الأول                 | الثاني |
| 54 – 40                      | 51 - 36                | متوسط       | الثاني                | الثالث |
| 39 – 25                      | 35 - 20                | شدید        | الثالث                | الرابع |
| 24 فاقل                      | 19 فاقل                | حاد         | الرابع                | الخامس |

أما عن نسبة كل مستوى من مستويات التخلف العقلي لجملة المتخلفين عقلياً، فقد تراوحت نسبة ذوي التخلف العقلي البسيط بين 10 - 75%، ونسبة ذوي التخلف العقلي المتوسيط بين 10 - 80%، وذوي التخلف العقلي الشديد بين 3.5 - 7%، وذوي التخلف العقلي الحاد بين 1 - 5.1%، (& Rosenham, D. I. &). (Seligman, M. E. P., 1989, P 542;

ويرجع التفاوت في نسبة كل فئة من فئات التخلف العقلي إلى جملة المتخلفين عقلياً، أو في نسبة المتخلفين عقلياً عموماً في أي المجتمع، إلى التعريف الذي تبنته كل دراسة مسحية لمفهوم التخلف العقلي، من حيث اقتصارها على نسبة الذكاء فقط في تحديد الفرد. المتخلف عقلياً، أو إضافة بُعد السلوك التكيفي عند تحديد هذا الفرد. وقد يرجع الاختلاف والتفاوت في النسب ايضاً - إلى نسبة الذكاء الحدية التي يعتبر عندها الفرد متخلفاً عقلياً.

## جــ التصنيف وفق أسباب مرضية عامــة أو محددة:

اقترح "زجلر" وآخرون (Zigler, E. & Others, 1984) ثلاث فئات للتخلف العقلي وهي: "تخلف عقلي عضوي"، و "تخلف عقلي عائلي"، و "تخلف عقلي غير مميز". وفي الفئة الأولى يكون السبب المرضي للتخلف العقلي محدداً وواضحاً - سبقت الإشارة إلى الأسباب العضوية والورائية في هذا الفصل - أما الفئة الثانيسة

فليس لديها سبب عضوي واضح، ولكن أحد والدي هؤلاء الأطفال أو كليهما متخلف عقلياً. أما الفئة الثالثة فهم أولئك الذي لاينتم ون اللي كلتا الفئتين أو إحداهما.

#### (5) كلمة أخيرة:

ركزت التعريفات الحديثة للتخلف العقلى على ضرورة عدم الاكتفاء بنسبة الذكاء فقط عند تشخيص حالات التخلصف العقلي، فيجب أن يتلازم مع نسبة الذكاء المنخفضة بصورة دالة خلل فـــــ جانبين أو أكثر من جوانب السلوك التكيفي. فالأفراد الذين تحددهم اختبارات الذكاء على أنهم متخلفون عقلياً - وبشكل خاص ذوي التخلف العقلي البسيط - قد يظهرون أنماطاً من التوافق النفسي والاجتماعي تبتعد بهم عن - أو تُخرجهم من - فئة المتخلفين عقلياً، وقد يعنى هذا أن اختبارات الذكاء لا تتضمن فيما تقيسه تلك القدرات العقلية التي ترتبط بهذه الأنماط من التوافق، والتسبي لسها دلالة في تحديد الأفراد المتخلفين عقلياً. كما أن نسبة الذكاء المنخفضية لا تساعد - بمفردها - في التعرف على أوجه القوة والضعف في قدرات الفرد المتخلف عقلياً، وإنما هناك حاجــة إلـــي اختبارات ومقاييس أخرى يمكن من خلالها التعسرف علسي هذه القدرات التي قد تختلف من فرد إلى آخر. ويضاف إلى ذلك عسدم وجود اتفاق عام على تعريف الذكاء، وبالتالي على العوامل التبي تقيسها اختبارات الذكاء، وكذلك عدم اتفاق علماء النفس - بشكل قاطع - على نسبة الذكاء التي يبدأ عندها التخلف العقلي. فهناك دائماً مدى لهذه النسبة، سواء عند تحديد أن الطفل متخلف عقليساً أم لا، أو عند تحديد إلى أي فئة من فئات التخلف العقلي ينتمسي هذا الطفل. فإذا فُرِضَ – مثلاً – أن طفلاً قد حصل على نسبة ذكاء (49) فهل يتم تصنيفه على أنه قابل المتعلم أم قابل المتدريب؟ وفي رأينا أن هناك ضرورة المتعرف على الخصائص النفسية والعقلية الهذا الطفل قبل البدء في تصنيفه في فئة من هاتين الفئتين، مع التأكيد على أن الفئة ليست محددة تحديداً قاطعاً، فيمكن الطفل أن يتحرك بين هذه الفئات، كما يمكنه أن يتحسرك خارجها. وتتيح المرونة في أنظمة التصنيف تغيير البرامج التي تعد لمقابلة حاجات الطفل المتخلف عقلياً.

ومع أن المراجع التي تتتاول ظاهرة التخلف العقلي بالعرض والدراسة قد لا تخلو من عرضها - إلا أننا نرى أنه من الممكن للمتخلفين عقلياً - السابق عرضها - إلا أننا نرى أنه من الممكن حصر تلك التصنيفات في نظامين فقط التصنيف. الأول: التصنيف التربوي التخلف العقلي والذي يأخذ في اعتباره الخصائص العقلية والنفسية والاجتماعية المميزة لكل فئة من فئات الأطفال المتخلفين عقلياً، وما ستتول إليه حالة هؤلاء الأطفال في ضدوء البحوث والدراسات في هذا المجال. أما التصنيف الثاني: فدهو التصنيف الطبي التخلف العقلي والذي يركز على الأسباب الوراثية والبيئية التخلف العقلي. وتكمن فائدة هذا التصنيف في مجال الوقاية من التخلف العقلي والاكتشاف والتدخل المبكر مع حالات التخلف.

أما عن فئة المتخلفين عقلياً القابلين المتعلم فقد أجمعت التعريفات المختلفة على أن الأطفال في هذه الفئة ينتمون إلى فثة

أكبر وهم ذوي التخلف العقلي البسيط، والفرق الوحيد هو أن الطفل القابل المتعلم يتلقى تعليما خاصا في إحدى مدارس أو فصول التربية الخاصة. كما أكدت التعريفات المختلفة على أن هـــؤلاء الأطفال يمكنهم اكتساب المهارات المدرسية الأساسية - مثل القراءة والكتابة والحساب - وأنهم يتمتعون بتوافق اجتماعي جيد بعد تخرجهم فــي مدارس التربية الخاصة، كما يمكنهم تعلم مهنــة تساعدهم علــي العيش مستقلين جزئيا أو كليا.

ونظرا لأن المتخلفين عقليا القابلين للتعلم يتمتعسون بتوافسق جيد، وينمون بصورة شبه طبيعية - جسميا، ونفسيا، واجتماعيا - فإنه يصعب اكتشافهم في مرحلة ما قبل المدرسة، حيث يبدأ التعرف عليهم عندما يفشلون في اكتساب المعارف والمعلومات في سن المدرسة، ولذلك يتأخر اكتشافهم إلى سن ثمان أو تسع سنوات، وربما في سن أكبر من ذلك في بعض البيئات التربوية.



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثبت المصطلحات



## ثبت المصطلحات **A**

Abused Infant الرضيع المساء إليه Accepting التقبل Accommodating يوائم Accommodation المو اعمة Activity النشاط Adaptation التكيف Adolescence المراهقة Adopted Children الأطفال بالتبنى Adulthood مرحلة الرشد Aggressive العدوانية Amentia بدون عقل Anal Stage المرحلة الشرجية Analogy التماثل Animate عالم الأحياء Anxiety القلق Arousal الاستثارة Assimilating يتمثل Assimilation التمثل Asysmmetrical Relation اللامتماثل Attachment

التعلق

#### علم نفس النمو - قضايا ومشكلات

Attention الانتباه Auditory Acuity حدة السمع Auditory Development نمو السمع Autonomy الاستقلال Awareness

 ${f B}$ 

Behavior Therapy

Belong to

Biological Theories

Biological Theories

C

Cardinal الأصلي Castrate الخصاء Cognitive Development نظريات النمو المعرفي Theories Coherence الاتساق Color Constancy ثبات اللون Competitiveness التنافسية Complementary التصنيف التكميلي Complementary Class الفئة "المكملة Conceptual مفاهيمي Concrete Operational Stage مرحلة العمليات العيانية Conflict الصراع تلوث فيروسي و لادي

Cytomegalovirus Infection

Conscience

Conservation الشبات

ثبات الحالة المزاجية Consistency of Temperament

بنية العدد Construction of Number

تنسيق المخططات Coordination of Schemata

Correlation الارتباط

لحاء الرأس Lala الرأس

الفترة الحرجة Critical Period

الدراسة الستعرضة Cross-sectional

Custodial Mentally المتخلفون عقلياً تحت الرعاية Retarded

D

Defense Mechanisms الحيل الدفاعية

Legree of Differentiation درجة التمايز

Delay التأجيل

Dependency

Depression ועكיتاب

إدراك العمق Depth Perception

Describing

وصف التغير Description of Change

Detached المنطوي

#### علم نفس النمو - قضايا ومشكلات

Detecting Locations تحديد مواقع الأشياء

Discrimination

Dishaituation

Distressed

الضيق

Down Syndrome

#### E

Ego الأنا Elementary reflexes الأفعال الأولية المنعكسة Embedded Figures Test اختبار الأشكال المطمورة **Emotional Disturbances** الاضطرابات الانفعالية **Emotionality** الانفعالية Environment البيئة Equilibration المو ازنة Equilibrium الاتزان Erogenous Zone منطقة مولدة للذة الشبقية Expectations التو قعات Experiment تجربة Explaining التفسير External خارجي

#### F

Field Dependence الاعتماد على المجال

Field Independence الاستقلال عن المجال Formal Operational Stage مرحلة العمليات الشكلية Fraternal Twins التواثم المتآخية Frequent Tantrums

G

General assimilating التمثل العام Genetic Epistemology أصول المعرفة Genital Stage المرحلة التتاسلية Genotype النمط الوراثي Glactosemia الجلاكتوسيميا Graphic Collections التجميع الشكلي Gratification إشباع Grouping التجميع Growth الارتقاء

H

Habituation التعود Heredity

Hierarchical نظام التصنيف الهرمي Classification System

Hyperactivity

## I

| Id                         | الهي                             |
|----------------------------|----------------------------------|
| Identical Twins            | التوائم المتطابقة                |
| Identification             | التقمص                           |
| Identity                   | الهوية                           |
| Idiosyncratic              | التصنيف الفطري<br>التصنيف الفطري |
| Idiot                      | معتوه                            |
| Ignoring the Irrelevant    | تجاهل الأشياء غير المرتبطة       |
| Ignoring Visual Cues       | تجاهل التلميحات البصرية          |
| Imbecile                   | أبله                             |
| Imitation                  | ابت<br>المحاكاة                  |
| Impulsivity                | الاندفاع                         |
| Inborn Impulses            | المحافز الوراثى                  |
| Inclusion                  | التضمين                          |
| Inevitable                 | علاقة حتمية                      |
| Inheritance of Temperament | وراثة الحالة المزاجية            |
| Inherited Differences      | الفروق الوراثية                  |
| Instinctual Drives         | دوافع غريزية                     |
| Intellectual structures    | الأبنية العقلية                  |
| Intelligence               | الذكاء                           |
| Interactionist Approach    | منحى تفاعلي                      |
| Internal                   |                                  |
|                            | داخلي                            |

Internal Standardsالمعايير الداخليةInterviewالمقابلةIntimacyالحميمية

المرحلة التصور الحنسى Intuitive Representation

K

عرض كلاينفلتر Klinefelter's Syndrome للمعرفة للمعرفة

L

Latency Stageمرحلة الكمونLearning Theoriesنظريات التعلمLibidoالليبدوLife-Preservingالمحافظة على الحياة

دراسة طولية Longitudinal Study

M

 Maturation
 النضيج

 Mental Deficiency
 النقص العقلي

 Mental Handicap
 الإعاقة العقلية

 Mental Insufficiency
 القصور العقلي

 Mental Retardation
 التخلف العقلي

 Mental Subnormality
 دون العادي عقلياً

#### علم نفس النمو - قضايا ومشكلات

Mentally Retarded Childالطقل المتخلف عقلياًMicrocephalyمىغر حجم الجمجمةModelingالأنموذجMoral Judgmentsالأحكام الخلقيةMoronمافون

## N

NatureالطبيعةNeuroticعصابيةNewborn childالطفل حديث الولادةNurtureالتربية

O

Object Concept مفهوم الشيء **Object Constancy** ثبات الشيء Object Identity هوية الشيء Object Permanence دوام الشيء Observation الملاحظة Oedipus Conflict الصراع الأوديبي Olgophrenia صغير العقل One -to-One Correspondence المقابلة واحد - لواحد Oral Stage المرحلة الفمية Ordinal number العدد الترتيبي Organism

كائن عضوي Over aggressiveness العدوانية المفرطة

P

Perceptual Constancies

Perceptual Information

Perceptual Styles

Permanence Object

Personality

Phallic Stage

Phenotype

Phenylktonuria

**Phobias** 

Predict

Preference Technique

Prelogical Level

Prematurely

Prenumerical Period

Preoperational Stage

Preschool

Primary Circular Reaction

Project

Provoked Correspondence

الثوابت الإدراكية

المعلومات الإدراكية

أساليب الإدراك

دوام الشيء

شخصية

المرحلة القضيبية

النمط الظاهري

الفينيلكتون يوريا

مخاوف مرضية

التتيؤ

فنية التفضيل

مستوى ما قبل المنطق

الميتسر

فترة ما قبل العدد

مرحلة ما قبل العمليات

مرحلة ما قبل المدرسة

رد الفعل الدائري الأولى

اسقاط

المقابلة المستثارة

#### علم نفس النمو - قضايا ومشكلات

Perceptual Activity

Proximity seeking البحث عن القرب Proximity-promoting القرب والتشجيع عليه Psychoanalysis التحليل النفسي Psychoanalytic Theories نظريات التحليل النفسي Psychosexual Stages المراحل النفس/جنسية Psychosocial Stages مراحل نفس/اجتماعية Puberty البلوغ Purposefulness of عمدية النشاط الإدراكي

Q

Quasi Experiment قبيه تجربة Questionnaire

R

 Reflection
 التروي

 Reflexive
 انعكاسية

 Reinforcement Patterns
 انماط التعزيز

 Representation
 حبت

 Repress
 كبت

 Restlessness
 لا يهدأ

 Rubella
 الحصية الألمانية

# S

Schema مخطط Schemata مخططات Schematic تخطيطي Secondary Circular Reaction رد الفعل الدائري الثانوي Self Concept مفهوم الذات Self Efficacy فاعلية الذات Self Efficiency كفاءة الذات Self-Deception خداع الذات Sense of Identity الإحساس بالهوية Sensitive Period الفترة الحساسة Sensory Motor Stage المرحلة الحسية الحركية Sexual Drives الدوافع الجنسية Shape Constancy ثبات الشكل Sharing المشاركة Shyness الخجل Size Constancy ثبات الحجم Smell. الشم Sociability المقدرة الاجتماعية Social Referencing المرجعية الاجتماعية Sorting الفرز Spontaneous Correspondence المقابلة التلقائية

#### علم نفس النمو - قضايا ومشكلات

Stages & Sequences
المراحل والتواصل
Stimulation
Structure
البنية
Superego
الأنا الأعلى
Supportive
تدعيم
Syphilis

# T

Tasks المهام Taste التذوق Temperament الحالة المزاجية Tempo Conceptual السرعة المفهوماتية Tertiary Circular Reaction رد الفعل الدائري الثلاثي Thematic متعلق بالموضوع Theories of Development نظريات النمو Timing of Experience توقيت الخبرة Totally Dependent Child الطفل المعتمد كليا Touch اللمس Toxoplasmosis التسمم البلازمي Transitivity علاقة التعدى Trust النقة Turner's Syndrome عرض تيورنر

# U

Unconscious

Upset

اللاشعور

الانزعاج

V

Visual Acuity

Visual Cliff

Visual Development

Vulnerability

حدة الإبصار

الهوة البصرية

نمو الإبصار

القابلية للتأثر



# قائمة المراجع

أولا: المراجع العربية

ثانيا: المراجع الأجنبية



### أولا: المراجع العربية:

- 1- أنور محمد الشرقاوي (1992): علم النفس المعرفي المعلصر.
   القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 2- برتراند رسل (د.ت): <u>أصول الرياضيات،</u> جــ 3 (ترجمة: محمد مرسي أحمد، أحمد فؤاد الأهواني). القاهرة: دار المعـــارف بمصر.
- 3- جابر عبد الحميد جابر، علاء الدين كفافي (1992): معجم علم النفس والطب النفسي، جـ5. القاهرة: دار النهضة العربية.
- 4- جان بياجيه (1954): <u>اللغة والفكر عند الطفل</u> (ترجمة: أحمد عزت راجح، أمين مرسي قنديل). القاهرة: مكتبــة النهضــة العربية.
- 5- جون كونجر، بول موسن، جيروم كيجان (1996): سيكولوجية الطفولة والشخصية، (ترجمة: أحمد عبد العزيز سلامة، جابر عبد الحميد جابر). القاهرة: دار النهضة العربية.
- 6- جيرد جايلدر كورنيليوس (1989): تعليم الرياضيات. في: هنينغ راي، ميريام دونات (محرران)، الأطفال المصابون بشتل دماغي شديد - دليل تربوي. مطبوعات اليونسكو.
- 7- حامد عبد السلام زهران (1972): قاموس علم النفس. القاهرة: دار الشعب للطباعة.
- 8- حامد عبد السلام زهران (1977): علم نفس النمو الطفولية والمراهقة، ط4. القاهرة: عالم الكتب.

- 9- دان جي. بيركسنز (1983): نظريسة الإشراط الكلاسيكي لبافلوف. في: جورج إم. غازدا، ريمونسد جسي كورسيني (محرران)، نظريات التعلم دراسة مقارنة (ترجمة: علسي حسين حجاج). الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 70.
- 10- زكريا الشربيني (1989): مفاهيم الرياضيات للأطفال برنامج مقترح لطفل ما قبل المدرسية. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 11- سوزانا ميلر (1987): سيكولوجية اللعب (ترجمة: حسن عيسى). الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 120.
- 12- سيد أحمد عثمان، فؤاد عبد اللطيف أبو حطب (1978):

  التفكير دراسات نفسية، ط2. القاهرة: مكتبة الأنجلو
  المصرية.
- 13- عادل عز الدين الأشول (1982): علم النفس النمو. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 14 عادل عز الدين الأشول (1987): موسوعة التربية الخاصة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 15- عبد الستار إبراهيم (1985): الإنسان وعلم النفس. عالم المعرفة، العدد 86. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والقنون والآداب.
- 16 عبد العظيم شحاتة مرسى (1990): <u>التأهيل المهني للمتخلفين</u> عقلياً. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- 17 عبد المطلب أمين القريطي (1996): سيكلوجية ذوي -17 عبد المطلب أمين القريطي (1996): الاحتياجات الخاصة وتربيتهم. القاهرة: دار الفكر العربي.

- 18- عزمي إسلام (1970): أسس المنطق الرمزي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 19 فؤاد أبو حطب (1983): القدرات العقلية، ط4. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- 20- فاروق صادق (1982): سيكولوجية التخلف العقلي، ط2. الرياض: عمادة شئون المكتبات، جامعة الملك سعود.
- 21- كريستين مايلز (1994): <u>التربية المختصة دليال لتعليم</u> الأطفال المعوقين عقلياً (ترجمة: عفيف الرزاز وآخوون). نيوقصيا: ورشة الموارد العربية للرعاية الصحية وتتمية المجتمع.
- 22- كلارك أ. د. ب (1983): الاتجاهات الحديثة في دراسة الضعف العقلي (ترجمة: عبد الحليم محمود السيد). القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
  - 23 كمال إبراهيم مرسى (1996): مرجع في علم التخلف العقلي. القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية.
- 24- ايلى أحمد كرم الدين (1991): اختبارات جان بياجيه بالمنهج شبه المقنن اختبار ثبات العدد. مركز دراسات الطفولة، حامعة عبن شمس.
- 25- محمد رفقي عيسى (1981): جان بياجيه بين النظرية والتطبيق. القاهرة: دار المعارف.
- 26- محمد عماد الدين إسماعيل (1986): الأطفال مرآة المجتمع-النمو النفسي الاجتماعي للطفل في سنواته التكوينية.

- الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 99، المجلس الوطنسي للثقافة والفنون والآداب.
- 27 محمد عماد الدين إسماعيل (1989): الطفل من الحميل اليي الرشد، جـ1. الكويت: دار القام.
- 28- محمد مهران (1979): فلسفة برتراند رسيل. القاهرة: دار المعارف.
- 29- مريم سليم (1977): العدد الكمي والعدد الترتيبي. في: نجيب أبو حيدر (محرر)، زاد العلم. بيروت: جمعية العلوم والتقنيات التربوية.
- 30- نبيل عبد الفتاح حافظ (1978): نمو عملية التصنيف لدى الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس.
- 31- وزارة التربية والتعليم (1990): قرار وزاري رقم (37) في عن مثان اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة. القاهرة: مطبعة وزارة التربية والتعليم.

## ثانيا: المراجع الأجنبية:

- 32- Adler, A. (1948). <u>Studies in analytical psychology</u>. New York: Norton.
- 33- Aggarwal, J. C. (1986). <u>Methods and Materials of Narsery Education</u>. Delhi: Boaba House.
- 34- Ainsworth, M.D.S. (1972). Attachment and Dependency: A Comparison. In J.L. Gewirtz (Ed.), Attachment and Dependency. Washington, DC: V.H. Winston.
- 35- Ainsworth, M.D.S. (1982). Attachment: Retrospect and Prospect. In C.M. Parkes and J.Stevenson-Hinde (Eds.), The Place of Attachment in Human Behavior. New York, Basic Books.
- 36- Ainsworth, M.D.S., Blehar, M., Waters, E., and Wall, S. (1978). <u>Patterns of Attachment</u>. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- 37- American Association for Mental Retardation (1992). Definition of Mental Retardation. News and Notes, Vol. 5, No. 4, P. 6.
- 38- American Psychiatric Association (1994). Mental Retardation Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4<sup>th</sup> ed.). Washington: D. C. American Psychiatric Association.
- 39- Anderson, J. R. (1990). <u>Cognitive Psychology and its Implications</u> (2<sup>nd</sup> ed.). New York: W. H. Freeman and Company.
- 40- Bandura A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- 41- Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- 42- Bandura, A. (1982). The self and mechanisms of agency. In J. Suls (Ed.), Psychological

- perspectives on the self (Vol. 1). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- 43- Batter, B.S, and Davidson, C.V., (1979), Wariness of Strangers: Reality or Artificial? <u>Journal of Child</u>
  Psychology and Psychiatry, 20, 93-109
- 44- Bee, H. (1989). The Developing Child (5<sup>th</sup> ed.). New York: Harper and Row.
- 45- Berberian, K.E., & Snyder, S.S. (1982), the Relationship of Temperament and Stranger Reaction for Younger and Older Infant. Merrill-Balmer Quarterly, 28, 79-94.
- 46- Bjorklund, D. F. (1989). Children's Thinking Developmental Function and Individual
  Differences. California: Brooks/Cole Publishing
  Company.
- 47- Block, J. (1987). Longitudinal antecedents of egocontrol and ego-resiliency in late adolescence. Paper Presented at the biennial meetings of the Society for Research in Child Development, Baltimore.
- 48- Bornstein, M.H. (1984). Perceptual development. In M.H. Bornstein & M.E. Lamb (Eds.), <u>Developmental psychology: An advanced textbook.</u> Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- 49- Bower, T.G.R. (1966). The visual world of infants. Scientific American, 215, 80-92.
- 50- Bower, T.G.R. (1975). Infant perception of the third dimension and object concept development. In L.B. Cohen & P. Salapatek (Eds.), <u>Infant perception</u>: From sensation to cognition. New York: Academic Press.
- 51- Bower, T.G.R. (1977a). The perception world of the child. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- 52- Bower, T.G.R. (1977b). Blind babies see with their ears. New Scientist, 73, 256-257.

- 53- Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.
- 54- Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss: Vol. 2.

  Separation, Anxiety, and Anger. New York: Basic
  Books.
- 55- Bowlby, J. (1980). Attachment and Loss: Vol. 3.

  Loss, Sadness, and Depression. New York: Basic Books.
- 56- Bronson, G.W. (1974). The Postnatal growth of visual capacity. Child Development, 45, 873-890.
- 57- Brown, K.W., & Gottfried, A.W. (1986). Cross-modal transfer of shape in early infancy: Is there reliable evidence? In L.P. Lipsitt & C. Rovee-Collier (Eds.), <u>Advances in infancy research</u> (Vol. 4). Norwood, NJ: Ablex.
- 58- Buss, .H. & Plomin, R. (1984). <u>Temperamen: Early developing personality traits</u>. NJ: Erlbaum.
- 59-Buss, .H. & Plomin, R. (1986). The EAS approach to temperament. In R. Plomin & J.Dunn (Eds.), <u>The study of temperament: Changes, continuities and challenge</u>. NJ: Erlbaum.
- 60- Buss, A. H. & Plomin, R. (1984). Temperament:

  <u>Early development personality traits</u>. Hillsdale,
  NJ: Erlbaum.
- 61- Buss, A. H. & Plomin, R. (1986). The EAS approach to Temperament In R. Plomin & J. Dunn (Eds.),

  The Study of Temperament: Changes,

  Continuities and challenges. Hillsdale, NJ:
  Erlbaum.
- 62- Campos, J.J., Langer, A., & Krowitz, A. (1970). Cardiac responses on the visual cliff prelocomotor human infants. Science, 170, 196-197.
- 63- Carey, W.B. (1981). The importance of temperament-environment interaction for child health and development. In M. Lewis & L.A.

- Rosenblum (Eds.), The uncommon child. New York: Plemum.
- 64- Caron, A.J., & Caron, R.F. (1981). Processing of relational information as an index of infant risk. In S. Friedman & M. Sigman (Eds.), <u>Preterm birth and Psychology development</u>. New York: Academic Press.
- 65- Casey, M.B. (1986). Individual differences in selective attention among prereaders: A key to mirror-image confusions. <u>Developmental Psychology</u>, 22, 58-66.
- 66- Cegelka, P. T. & Prehm, H. J. (1982). Mental Retardation from Categories to People. Ohio: A Bell and Howell Company.
- 67- Cernoch, J.M. & Porter, R.H. (1985). Recognition of maternal axillary odors by infants. Child Development, 56, 1593-1598.
- 68- Chess, S. & Korn, S.J. (1980). Temperament and behavior disorders\_in mentaly retarded children.

  <u>Journal of Special Education</u>, 23, 122-130.
- 69- Chess, S., & Thomas, A. (1984). Origins and evolution of behavior disorders: Infancy to early adult life. New York: Brunner/Mazel.
- 70- Clarke, A. M. & Clarke, A. D. B. (1975). Mental <u>Deficiency- the Changing Outlook (3<sup>rd</sup> ed.)</u>. New York: the Free Press.
- 71- Coates, S. (1972). Preschool Embedded Figures

  Test. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists

  Press.
- 72- Colombo, J. (1982). The critical period concept: Research, methodology, and theoretical issues. Psychological Bulletin, 91, 260-275.
- 73- Cook, M., & Brich, R. (1984). Infant perception of the shapes of tilted plane forms. <u>Infant Behavior and Development</u>, 7, 389-402.

- 74- Copeland, R. W. (1974). <u>How Children Learn</u>
  <u>Mathematics Teaching Implications of Piaget's</u>
  <u>Research</u> (2<sup>nd</sup> ed.). New York. Macmillan
  Publishing Company.
- 75- Crook, C. (1987). Taste and olfaction. In P. Salapatek & L.B. Cohen (Eds.), <u>Handbook of Infant perception</u>: From sensation to perception (Vol. 1). Orlando, FL: Academic Press.
- 76- DeCasper, A.J., & Spence, M.J. (1986). Prenatal maternal speech influences newborns' perception of speech sounds. <u>Infant Behavior and Development</u>, 9, 133-150.
- 77- DeCecco, J. P. & Crawford, W. (1988). <u>The Psychology of Learning and Instruction Educational Psychology</u> (2<sup>nd</sup> ed.). New Delhi: Prentice Hall of India Private Limited.
- 78- Dunst, C.J., Brooks, P.H., & Doxsey, P.A. (1982). Characteristics of hiding places and the transition to stage IV performance in object permanence tasks. <u>Developmental Psychology</u>, 18, 671-681.
- 79- Elkind, D. (1968). Discrimination, Seriation and Numeration of Size and Dimensional Differences in Young Children. In I. E. Sigle & F. H. Hooper (Eds.), Logical Thinking in Children Research Based on Piaget's Theory. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- 80- Erickson, M.F., Sroufe, L.A., & Egeland, B. (1985). The relationship between quality of attachment and behavior problems in preschool in higt-risk sample. In I. Bretherton & E. Waters (Eds.), Growing points of attachment theory and research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50 (Whole No. 209).
- 81- Erikson, E.H. (1963). <u>Childhood and society</u>. New York: Norton. (Original work published 1950).

- 82- Erikson, E.H. (1964). <u>Insight and responsibility.</u> New York: Norton.
- 83- Erikson, E.H. (1974). <u>Dimensions of a new identity:</u>
  The 1973 Jefferson lectures in the humanities.
  New York: Norton.
- 84- Evans, R.I. (1969). <u>Dialogue with Erik Erikson</u>. New York: Dutton.
- 85- Fantz, R. L. (1956). A method for studying early Visual development. <u>Perceptual and Motor Skills</u>, 6, 13-15.
- 86- Field, T.M. (1982). Social perception and responsivity in early infancy. In T.M. Field, A. Huston, H.C. Quay, L. Troll, & G.E. Finley (Eds.), Review of human development. New York: Wiley.
- 87- Field, T.M., (1978), Interaction Behaviors of Primary Versus Secondary Caretaker Fathers.

  Developmental Psychology, 14, 183-185.
- 88- Field, T.M., Cohen, D., Garcia, R., & Greenberg, R. (1984). Mother-stranger face discrimination by the newborn. Infant Behavior and Development, 7, 19-25.
- 89- Ganchrow, J.R., Steiner, J.E., & Daher, M. (1983).

  Neonatal Facial expressions in response to different qualities and intensities of gustatory stimuli.

  Infant Behavior and Development, 6, 189-200.
- 90- Garber, H. L. & McInerney, M. (1982).
  Sociobehavioral Factors in Mental Retardation. In
  P. T. Cegelka & H. J. Prehm (Eds.), Mental
  Retardation from Categories to People. Ohio: A
  Bell & Howell Company.
- 91- Gesell, A. (1925). The mental growth of the preschool child. New York: Macmillan.

- 92- Gibson, E. J. (1969). <u>Principles of perceptual learning and development</u>. New York: Prentice-Hall.
- 93- Gibson, E. J., & Spelke, E. S. (1983). The development of perception. In J. H. Flavell & E. M. Markman (Eds.), Handbook of child psychology: Cognitive development (Vol. 3). New York: Wiley.
- 94- Gibson, E.J., & Walk, R.D. (1960). The "visual cliff." Scientific American, 202, 64-71.
- 95- Goldberg, S. (1983). Parent-Infant Bonding: Another Look. Child Development, 54, 1355-1382.
- 96- Gratch, G. (1979). The development of thought and language in infancy. In J.D. Osofsky (Ed.), Handbook of infant development. New York: Wiley.
- 97- Greenberg, M.T, Siegel, J.M., & Leitch, C.J. (1983),
  The Nature and importance of Attachment
  Relationships to Parents and Peers during
  Adolescence. Journal of Youth and Adolescence,
  12, 373-386.
- 98- Grossman, H. J. (1983). <u>Classification in Mental Retardation</u>. Washington, D. C.: American Association on Mental Deficiency.
- 99- Guerin, D., DiBello, P. & Nordquist, G. (1987). Infant temperament and behavior problems in early childhood: A longitudinal analysis. Paper Presented at the biennial meetings of the Society for Research in Child Development, Baltimore.
- 100- Haith, M.M. (1980). Rules that babies look by. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- 101- Haith, M.M., Bergman, T., & Moore, M.J. (1977). Eye contact and face scanning in early infancy. Science, 198, 853-855.
- 102- Hegvik, R. L., McDevitt & Carey, W. B. (1981). Longitudinal stability of temperament

- characteristics the elementary school period. Paper presented at the meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, Toronto.
- 103- Hess, E. H. (1972). "Imprinting" in a natural laboratory. Scientific American, 227-243.
- 104- Hetherington, E.M. (1987). Presidential Address.

  Paper Presented at the biennial meetings of the
  Society for Research in Child Development,
  Baltimore.
- 105- Higgins, A.T. & Turnure, J.E. (1984). Distractibility and concentration of attention in children's development. Child Development, 55, 1799-1810.
- 106- Hill, J.P., Holmbeck, J.N., Marlow, L., Green, T.M, & Lynch, M.E. (1985), Menarcheal Status and Parent-Child Relations in Families of Seventh-Grade Girls. Journal of Youth and Adolescence, 14, 301-316.
- 107- Horowitz, F. D. (1982). The first two years of life: Factors related to thriving. In S. G. Moore & C. R. Coo-per (Eds.), The young child. Reviews of research (Vol.3). Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
- 108- Horowitz, F. D. (1987). Exploring developmental theories: Toward a structural/behavioral model of development. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- 109- Howes, M. B. (1990). <u>The Psychology of Human Cognition Mainstream & Genevan Traditions</u>. New York: Pergamon Press, Inc.
- 110- Hunter, F.T., Youniss, J. (1982), Changes in Functions of Three Relations during Adolescence. Developmental Psychology, 18, 806-811.

- 111- Hyde, D. M. G. (1970). <u>Piaget and Conceptual Development with a Cross-Cultural Study of Number and Quantity</u>. London: Holt, Rinehart & Winston.
- 112- Inhelder, B. & Piaget, J. (1968). The Growth of Logical Thinking From Childhood to Adolescence. (Translated by A. Parsons & S. Milgram). London: Routledge & Kegan Paul.
- 113- Jung, C.G. (1916). <u>Analytical Psychology</u>. New York: Moffat, Yard.
- 114- Jung, C.G. (1939). The integration of personality. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- 115- Kagan, J. (1971). Change and continuity in infancy. New York: Wiley.
- 116- Kagan, J. (1984). The nature of the child. New York: Basic Books.
- 117- Kagan, J., Kearsley, R., and Zelazo, P. (1987),

  Infancy: Its Place in Human Development.

  Cambridge, MA: Harvard University Press.
- 118- Kagan, J., Rosman, B.L., Day, D., Albert, J., & Phillips, W. (1964). Information processing in the child: Significance of analytic and reflective attitudes. <u>Psychological Monographs</u>, 78 (Whole No. 578).
- 119- Kilnnert, M.D., Emde, R.N, Butterfield, P., and Cambos, J.J., (1986), Social Referencing: The Infant's Use of Emotional Signals from a Friendly Adult with Mother Present. Developmental Psychology, 22, 427-432.
- 120- Kirk, S. A. (1970). Educating Exceptional Children. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Company.
- 121- Klaus, H.M, and Kennell, J.H. (1976). Maternalinfant Bonding. St. Louis: Mosby.

- 122- Klinnert, M.D. (1984). The regulation of infant behavior by maternal facial expression. <u>Infant Behavior and Development</u>, 7, 447-465.
- 123- Korn, S.J. (1984). Continuities and discontinuities in difficult/easy temperament: Infancy to young adulthood. <u>Merrill-Palmer Quarterly</u>, 30, 189-199.
- 124- Kuhl, P.K. (1983). Perception of auditory equivalence classes for speech in early infancy. Infant Behavior and Development, 6, 263-285.
- 125- Lamb, M.E, and Hwang, D. (1982). Maternal Attachment and Mother-Neonate Bonding: A Critical Review. In M.E. Lamb and A.L. Brown (Eds.), Advances in Developmental Psychology (Vol. 2). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- 126- Lamb, M.E, Frodi, M., Hwang, C. & Frodi, A.M. (1983), Effects of Paternal Involvement on Infant Preferences for Mothers and Fathers. Child Development, 54, 450-458.
- 127- Lamb, M.E. (1981), The Development of Father-Infant Relationships. In M.E. Lamb (Ed.), The Role of the Father in Child Development (2<sup>nd</sup> ed.). New york: Wiley.
- 128- Lerner, R. M. (1986). Concept and theories of human development (2<sup>nd</sup> ed.). New York: Random House.
- 129- Lewis, R. B. (1982). Assessing Retarded Development. In P. T. Cegelka & H. J. Prehm (Eds.), Mental Retardation from Categories to People. Ohio: A Bell & Howell Company.
- 130- Lindsey, M. P. (1989). <u>Dictionary of Mental Handicap</u>. London: Routledge.
- 131- Linn, S., Reznick, J.S., Kagan, J., & Hans, S. (1982). Salience of visual patterns in the human infant. <u>Developmental Psychology</u>, 18, 651-657.

- 132- Maccoby, E. E. (1984). Socialization and developmental change. Child Development, 55, 317-328.
- Macfarlane, A. (1975). Olfaction in the development of social preferences in the human neonate. In <u>Parent-infant interaction</u>. Amsterdam: CIBA Foundation Symposium 33, new series, ASP.
- 134- MacMillan, D. L., Meyers, C. E. & Morrison, G. M. (1980). System Identification of Mildly Mentally Retarded. Implications for Interpreting and Conducting Research. <u>American Journal of Mental Deficiency</u>, Vol. 85, No. 1, PP 108-115.
- 135- McCormick, P. K., Campbell, J. W., Pasnak, R. & Perry, P. (1990). Instruction on Piagetian Concepts for Children with Mental Retardation.

  Mental Retardation, Vol. 28, No. 6, PP. 359-366.
- 136- McNally, D. W (1974). <u>Piaget, Education and</u> Teaching. Lewes: New Educational Press.
- 137- Moore, B C (1982). Biomedical Factors in Mental Retardation. In P T Cegelka & H. J Prehm (Eds.), Mental Retardation from Categories to People. Ohio: A Bell & Howell Company
- 138- Olsho, L W (1985). Infant auditory perception:
  Tonal masking. <u>Infant Behavior and Development</u>, 8, 371-384
- 139- Parke, R D, and Tinsley, B.R. (1981), The Father's Role in Infancy Determinants of Involvement in Caregiving and Play In M.E. Lamb (Ed.), The Role of the Father in Child Development (2<sup>nd</sup> ed.) New York Wiley
- 140- Parke. R.D. and Tinsley. B.R. (1987), Family Interaction in Infancy In J.D. Osofsky (Ed.).

  Handbook of Infant development (2<sup>nd</sup> ed.) New York Wiley

- 141- Passman, R.H., & Longeway, K.P. (1982), The Role of Vision in Maternal Attachment: Giving 2-year-olds a Photograph of their Mother during Separation. Developmental Psychology, 18, 530-533.
- 142- Patterson, G.R. (1975). <u>Families. Applications of social learning to family life.</u> Champaign, IL: Research Press.
- 143- Patterson, G.R. (1980). Mothers: The unacknowledged victims. Monographs of the Society for Research in Child Development, 45 (Whole No. 186).
- 144- Patterson, G.R. (1986). Maternal rejection:
  Determinant or product for deviant child
  behavior? In W.W. Hartup & Z. Rubin (Eds.),
  On relationships and development. Hillsdale,
  NJ: Erlbaum.
- 145- Patton, J. R. & Jones, E. (1994). Definitional Perspective. In: M. Berine-Smich, J. Patton & R. Ittenbach (Eds.). Mental Retardation (4th ed.). New York: Macmillan College Publishing.
- 146- Piaget, J. (1965). <u>The Child's Conception of Number</u>. New York: W. W. Norton & Company.
- 147- Piaget, J. (1977). The Grasp of Consciousness Action and Concept in the Young Child.
  (Translated by S. Wedgwood). London:
  Routledge and Kegan Paul.
- 148- Piaget. J. (1954). The construction of reality in the child. New York: Basic Book.
- 149- Pick, H.L.Jr. (1986). Reflections on the data and theory of cross-modal infancy research. In L.P. Lipsitt & C. Rovee-Collier (Eds.), <u>Advances in infancy research</u> (Vol. 4). Norwood, NJ: Ablex.

- 150- Rappoport, L. (1972).. <u>Personality development:</u>

  <u>The chronology of experience</u> Glenview, IL:

  Scott, Foresman.
- 151- Reber, A. S. (1985). <u>The Penguin Dictionary of Psychology</u>. London: Penguin Books.
- 152- Reisman, J.E. (1987). Touch, motion, and proprioception. In P. Salapatek & L.B. Cohen (Eds.), <u>Handbook of Infant perception: From sensation to perception</u> (Vol.1). Orlando, FL: Academic Press.
- 153- Rosenham, D. I. & Seligman, M. E. P. (1989).

  <u>Abnormal Psychology</u> (2<sup>nd</sup> ed.), New York: W. W. Norton & Company.
- 154- Ross, G., Kagan, J., Zelazo, P., & Kotelchuck, M. (1975), Separation Protest in Infants in Home and Laboratory. <u>Developmental Psychology</u>, 22, 356-365.
- 155- Rothbart, M.K. (1986). Longitudinal observation of infant temperament. <u>Developmental Psychology</u>, 22, 356-365.
- 156- Russell, G., (1982), Shared-Caregiving Families:
  An Austuralian Study. In M.E. Lamb (Ed.),
  Nontraditional Families. Hillsdale, NJ.:
  Erlbaum.
- 157- Salapatek, P. (1975). Pattern perception in early infancy. In L.B. Cohen & P. Salapatek (Eds.), <u>Infant perception:</u> From sensation to cognition (Vol.1). New York: Academic Press.
- 158- Salkind, N. J. & Ambron-Sueann, R. (1987). <u>Child</u>
  <u>Development</u> (5<sup>th</sup> ed.). New York: Holt,
  Rinehart & Winston.
- 159- Scarr, S., & Kidd, K. K. (1983). Developmental behavior genetics. In M. M. Haith & J.J. Campos (Eds.), <u>Handbook of child psychobiology</u> (Vol.2). New York: Wiley.

- 160- Schwartz, G.M., Izard, C.E., & Ansul, S.E. (1985). The 5-month-old's ability to discriminate facial expressions of emotion. <u>Infant Behavior and Development</u>, 8, 65-77.
- 161- Sears, R.R., Maccoby, E.E., & Levin, H. (1977).

  Patterns of child rearing. Stanford University
  Press.
- 162- Spelke, E.S. (1987). The development of Intermodal perception. In P. Salapatek & L.B. Cohen (Eds.), <u>Handbook of Infant perception:</u> <u>From sensation to perception</u> (Vol. 2). Orlando, FL: Academic Press.
- 163- Spelke, E.S., & Owsley, C.J. (1979). Intermodal exploration and knowledge in infancy. <u>Infant Behavior and Development</u>, 2, 13-27.
- 164- Sroufe, L.A.(1979). The coherence of individual development: Early care, attachment, and subsequent development issues. American Psychologist, 34, 834-841.
- 165- Steinberg, L.D. (1981), Transformations in Family Relations at Puberty. Developmental Psychology, 17, 833-840.
- 166- Steinberg, L.D. (1987), Pubertal Status, Hormonal Levels, and Family Relations: The Distancing Hypothesis. Paper Presented at the Biennial Meetings of the Society for Research in Child Development, Baltimore.
- 167- Steiner, J.E. (1979). Human facial expressions in response to taste and smell stimulation. In H.W. Reese & L.P. Lipsitt (Eds.), Advances in child development and behavior (Vol. 13). New York: Academic Press.
- 168- Sugarman, Susan (1988). <u>Piaget's Construction of</u>
  <u>the Child's Reality</u>. New York: Cambridge
  University Press.

- 169- Taylor, R. L. & Sternberg, L. (1989). Exceptional Children Integrating Research and Teaching.

  New York: Springer-Verlag.
- 170- Thomas, A., & Chess, S. (1977). <u>Temperament and development</u>. New York: Brunner/Mazel.
- 171- Thomas, R. M. (1992). <u>Comparing Theories of Child Development</u> (3<sup>rd</sup> ed.). California: Wadsworth Publishing Company.
- 172- Thompson, R.A, and Lamb, M.E. (1982), Stranger Sociality and its Relationship to Temperament and Social Experience during the Second Year. Infant Behavior and Development, 5, 277-287.
- 173- Trehub, S.E., & Rabinovitch, M.S. (1972).

  Auditory-linguistic sensitivity in early infancy.

  Developmental Psychology, 6, 74-77.
- 174- Vandenberg, B. (1984). Developmental features of exploration. <u>Developmental Psychology</u>, 20, 3-8.
- 175- Voyat, G. E. (1982). <u>Piaget Systematized</u>. New Jersey: Lawrence Erbaum Associates Publishers.
- 176- Wadsworth, B. J. (1989). <u>Piaget's Theory of Cognitive and Affective Development</u> (4<sup>th</sup> ed.). New York: Longman.
- 177- Walters, R.H., & Browen, M. (1963). Studies of reinforcement of aggression. III. Transfer of responses to an interpersonal situation. Child Development, 34, 563-571.
- 178- Watson, J. B. (1930). <u>Behaviorism</u>. New York: Norton.
- 179- Werner, E. E. (1986). A longitudinal study of perinatal risk. In D. C. Farran & J. D. McKinney (Eds.), Risk in intellectual and Psychosocial development. Orlando, FL: Academic Press.
- 180- Witkin, H.A., Dyk, R.B., Faterson, H.F., Goodenough, D.R., & Karp, S.A. (1962). Psychological differentiation. New York: Wiley.

- 181- Zarbatany, L., & Lamb, M.E. (1985). Social referencing as a function of information source:

  Mothers versus strangers. Infant Behavior and Development, 8, 25-33.
- 182- Zigler, E., Balla, D. & Hodapp, R. (1984). On the Definition and Classification of Mental Retardation. <u>American Journal of Mental</u> Deficiency, Vol. 89, No. 2, PP. 215-230.
- 183- Zucker, K.J. (1985). The infant's construction of his parents in the first six months of life. In T.M. Field & N.A. Fox (Eds.), Social perception in infants. Norwood, NJ: Ablex.

# المحتويات

| ص  | الموضوعا                                   |
|----|--------------------------------------------|
| 7  | تقلیم                                      |
| 17 | الفصُّل الأول: قضايا أساسية ونظريات رئيسية |
|    | مقدمة                                      |
|    | أولاً: الوصف والتقسير                      |
| 20 | ثانيا: الأسئلة الأساسية                    |
| 20 | ما الذي يجب علينا دراسته؟                  |
|    | ما هي العوامل الرئيسية المؤثرة في النمو؟   |
| 29 | ما هي طبيعة التغيرات المنمائية؟            |
| 31 | ثالثاً: نظريات النمو                       |
| 31 | (i) النظريات البيولوجية                    |
| 35 | (ب) نظریات التعلم                          |
|    | (جــ) نظريات التحليل النفسي                |
|    | نظريات النمو المعرفي                       |
| 43 | تكامل النظريات                             |
|    | رابعا: طرق دراسة النمو                     |
| 45 | الملاحظة                                   |
|    | الاستبيان والمقابلة                        |
|    | الطريقة المستعرضة                          |
|    | الطريقة الطولية                            |
| 47 | الدراسات الارتباطية                        |
|    | التجربة وشبه التجربة                       |
| 55 | الفصل الثاني: نمو الإدراك الحسي            |
| 55 | أولا: الخصائص الأساسية لنمو الإدراك الحسي  |
| 55 | (1) عمدية النشاط الإدراكي                  |
|    | (2) الوعي بمعنى المعلومات الإدراكية        |
|    | (3) برجة التمايز                           |

| (4) تجاهل الأشياء غير المرتبطة                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثانياً: ثمق الحواس                                                                                          |
| (1) نمو الإبصار                                                                                             |
| (2) نمو السمع                                                                                               |
| (3) نعو حاستي الشع والتذرق 81                                                                               |
| (4) حاسة اللمس                                                                                              |
| ثلاثًا: تكامل المعلومات عن طريق عدة حواس85                                                                  |
| الأطفال العميان بروا بآذاتهم                                                                                |
| الأطفال العميان يروا بآذانهم الأطفال العميان يروا بآذانهم رابعاً: الخصائص الأساسية لتمو الإدراك الحسي (وجهة |
| نظر اخری)                                                                                                   |
| (1) يتجسن النشاط العمدي مع التقدم في العمر                                                                  |
| (2) يتدسن وعي الطفل بالمعنى مع التقدم في العمر90                                                            |
| (3) تتحسن درجة التمايز مع تقدم الطفل في العمر                                                               |
| (4) تتحسن قدرة الطفل على تجاهل الأشياء غير المرتبطة مع التقدم                                               |
| في العمر                                                                                                    |
| خامسا: الفروق الفردية في الإدراك                                                                            |
| اساليب الإدراك                                                                                              |
| لقصل التَّالثُ: النمو الاجتماعي                                                                             |
| مقدمة                                                                                                       |
| التعلق وسلوك التعلق                                                                                         |
| تعریفات                                                                                                     |
| عملية تعلق أحد الوالدين بالطفل                                                                              |
| الخطوة الاولى: الرابطة الأساسية                                                                             |
| الخطوة الثانية: تشابك سلوكيات التعلق                                                                        |
| تعلق الآباء                                                                                                 |
| عملية تعلق الطفل بأحد الوالدين                                                                              |
| المرحلة الأولى: ما قبل التعلق الأولى                                                                        |
| المرحلة الثانية: تكوين التعلق                                                                               |
| المرحلة الثالثة: التعلق الحاسم                                                                              |
| المرحلة الرابعة: التعلق المتعدد                                                                             |
| التعلق بالوالدين لدى الاطفال في سن ما قبل المدرسة، وفي سن                                                   |
| المدرسة الابتدائية118                                                                                       |

| 119. | علاقة الوالد-الطفل في مرحلة المراهقة             |
|------|--------------------------------------------------|
|      | التعلق بالأم والأب                               |
|      | تعلق الطفل بالأطفال الآخرين                      |
|      | التفاعلات الاجتماعية الإيجابية                   |
|      | التفاعلات الاجتماعية السلبية                     |
|      | الفصل الرابع: النمو العقائي للطفل                |
| 129  | مقدمة                                            |
|      | الأسس البيولوجية للنظرية                         |
|      | الأسس القلسفيسة النظرية                          |
| 133  | المفاهيم الأساسية في نظرية "بياجيه"              |
|      | مراحل النمو العقلي في نظرية "بياجيه"             |
|      | الفصل الخامس: نمو الشخصية                        |
|      | مقدمة                                            |
| 174  | ما الذي نعنيه بالشخصية؟                          |
| 176  | لماذا ندرس الشخصية؟                              |
| 176  | التوجهات النظرية الأساسية في دراسة نمو الشخصية   |
|      | التوجه البيولوجي (الحالة المزاجية)               |
|      | الشخصية من وجهة نظر منحى التعلم                  |
|      | الشخصية من وجهة نظر منحى التحليل النفسي          |
|      | الفصل السادس: التخلف العقلي كنموذج لمشكلة نمائية |
|      | (1) المصطلحات المستخدمة في مجال التخلف العقلي    |
|      | (2) تعريف التخلف العقلي                          |
|      | (3) اسباب التخلف العقلي                          |
|      | أ- الأسباب الوراثية للتخلف العقلي                |
|      | ب- الأسباب البيئية للتخلف العقلي                 |
|      | (4) أنظمة تصنيف المتخلفين عقليا                  |
|      | ` أ- التصنيف التربوي للتخلف العقلي               |
|      | ب- التصنيف وفقاً لدرجة التخلف العقلي             |
| 240  | جـــ التصنيف وفق أسباب مرضية عامَّة أو محددة     |
| 241  | (5) كلمة أخيرة                                   |
| 245  | (5) كلمة اخيرةثبت المصطلحات                      |
|      | قائمة المراجع                                    |

#### علم نفس النمو -- قضايا ومشكلات

| 263 | ********************************        | Lu .oli                       | المداحة              | اه لا٠         |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| 267 | *************************************** | سر <del>بيا</del><br>الأجنبية | اشر, بين<br>المر اجع | بوء.<br>ثانبا: |
|     | *****************************           |                               |                      |                |
|     | ********************************        | _                             | _                    | _ +•           |

# فهرس الأشكال

| مكل رقم (1) الكلب داخل جهاز تجارب بافلوف 37                   |
|---------------------------------------------------------------|
| مكل رقم (2) خطوات عملية الإشراط                               |
| مكل رقم (3) تقليد الطفل لحركات وجه الآخرين 63                 |
| مكل رقم (4) قدرة الطفل على إدراك التفاصيل                     |
| سكل رقم (5) جهاز الهوة البصرية                                |
| مكل رقم (6) تجربة دوام الأشياء بالنسبة للطفل الصغير 76        |
| مكل رقم (7) استجابات الأطفال للمذاقات المختلفة                |
| سَكُلُ رَقَّمُ (ُعُ) الأطفال العميان يرون بآذانهم             |
| سكل رقم (و) طرفا بعد السرعة المفهوماتية                       |
| سُكُلُ رَقُّمُ (10) أحد بنود اختبار التروي/الاندفاع           |
| سُكل رقم (11) أحد بنود اختبار الأشكال المطمورة للأطفال 97     |
| سُكل رقم (12) تعبيرات وجه الكبار عند مداعبتهم للطفل 107       |
| لْكُلُّ رَقِمُ (13) لعب الآباء الخشن مع اطفالهم 109           |
| للكل رقم (14) خوف الطفل في موقف ضاغط116                       |
| سُكُلُ رَقَمُ (15) العلاقة بين الفنّة والفئة المكملة          |
| لَكُلُّ رَقَّمُ (16) الاحتمالات الممكنة لقيساس الذكاء والسلوك |
| لتكيفى للفرد                                                  |
| <b></b>                                                       |
| tal se ti                                                     |
| فهرس الجداول                                                  |
| جدول رقم (1) التشابه بين التوائم المتطابقة وغير المتطابقة     |
| في أبعاد الحالة المزاجية                                      |
| جدول رقم (2) المراحل النمائية الثمانية التي اقترحها "إيرك     |
| إير يكسون"                                                    |
| جدول رقم (3) مستويـــات التخلف العقلي وفقاً لتصنيف            |
| الجمعية الأمريكيسة للتخلسيف العقلسي                           |
| عامي 1961، 1973                                               |





